المسلك الناق عساد



# نارون نممى

أحمد فسواد

### الناش

مؤسسة آمون الحديثة للطبع والنشر عضو اتداد الناشرين

۲ شارع طه حسین ـ الزمالك تلیفون ۳٤۱۱٤۸۲ فاکس ۳٤۱۱٤۸۱



ناروق ملك مصر يداعب طنله الوحيد أحمد نؤاد الثانى (£ سنوات) على صغاف بحيرة لوزان يروى له ذكريات اللكية ..

|   |  | • |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| • |  |   |  |

#### الملك الدي عاد

كان المشهد مثيراً في مطار القاهرة يوم ١٠ يونيه ١٩٩١

هبط رجل وسيم الملامح من الطائرة المصرية القادمة من باريس .. تلوح على وجهد سمات الملوك .. يرتدى بذلة كحلى وكرافات نبيتى ويحمل فى يده شنطة جديدة صغيرة وجواز سفر مصرى رقم ٣١١٨٤٥ صادر من السفارة المصرية فى باريس عام ١٩٧٣.

كانت صورتد العامة رجل أعمال مهم .V.I P

فور هبوط الرجل إلتف حوله مجموعة من رجال الأمن يحجبون عنه الرؤية ويمنعون إقترابه أحد منه أو التقاط صور له حتى اختفى داخل استراحه كبار الزوار ...

وداخل الاستراحه .. كان الموقف أكثر سخونة وحرارة وكأنه لقطة في فيلم سينمائي حدد ..

كانت هناك سيدة جاوزت عمر الصباوان بدت مسحة من جمال الوجه تختفي وراء نظارة سوداء كبيرة تقف قلقه في انتظار ولهفة وصول القادم من بعيد ؛؛

وتعانقت الدموع طويلا قبل ان يلف الرجل الوسيم ذراعه حول كتفى السيدة العجوز في طمأنينة بينما مئات الأعين تتابعهما في فضول ..

كان القادم هو احمد قؤاد الثاني أخر ملوك مصر

وكانت السيدة هي تاريجان صادق آخر ملكات مصر ..

وكان المستقبلين البرنس (الامير) محمد وحيد ابن الاميرة شويكار زوجة جده الملك فؤاد .. وشقيقه الصغير من والدته هشام أدهم النقيب .

خارج السور كانت سيارة بيجو تحمل رقم ٧٤٣ ملاكى الاسكندرية فى انتظار الملك العائد ركب "الملكه" فى مقعدها الخلفى بجوار والدته بينما تبعتها سيارة المستقبلين واختفت السيارتان فى اتجاه مصر الجديدة ..

ونقلت الصحف خبر وصول الملك العائد بتركيز شديد ودون تعليق .. وذكرت المناسبة التي جاء من اجلها إلى مصر .. كما نسبتها "لوالدته" .. كانت لحضور زفاف شقيقه من . والدته .. اكرم ادهم النقيب على شيرين كرعة الدكتور فؤاد نصر الدين الاستاذ بهندسة الاسكندرية في فيلا الدكتور احمد النقيب مدير مستشفى المواساة أيام الملكية وتقع في حي اسبورتج ..

ووصفت الصحف بعد ايام حفل الزفاف بأنه اسطورى .. حضره مجتمع الاسكندرية وضم ٧٠٠ مدعو واستمر حتى الثالثة صباحاً بقى الملك منها ٤ ساعات جالسا بجوار العريس وكانت حركاته محسوبة وإلتفاتاته مجاملة فى رقة يرتدى الاسموكنج الانيق ويوزع ابتسامته على الجميع ..

وقضى احمد فؤاد الثانى ١٠ أيام بمفرده فى مصر دون ان يصحب عائلته ؛؛

زار خلالها معالم القاهرة السياحية وشهد حفلا بالاوبراً والحفل الختامي لمهرجان السينما الذي أقيم في سينما ميامي ..

وكان في وداعه في المطار عند سفره إلى باريس والدته الملكة تاريجان وحشد كبير من المودعين ؛؛ وهمس الملك لمودعيه بانه سيعود في الشهر القادم وأوصاهم بالبحث عن شقة أو بيت في القاهرة أو الاسكندرية ليعيش فيها بعد ان قرر تصفية أعماله في باريس والعودة نهائيا للحياة في مصر ..

وفي ٢٧ اكتوبر ١٩٩١ عاد أحمد فؤاد إلى مصر وبصحبته هذه المرة زوجته الأميرة فضيلة وابنه محمد على (١٢ سنه) وابنته فوزية (٩ سنوات) . ولتلتقى العائلة الملكية لأول مرة على أرض مصر حيث كان كل منهم قد حضر اليها منفرداً ..

عاد مواطن عادى لم تفتح له استراحه كبار الزوار وانهى اجراءاته في استراحة ركاب الدرجه الأولى مثله مثل أى مسافر .. وخرجت العائلة من الطريق العادى مرورا بالجوازات والجمارك يرافقهم ضباط المطار ومعهم ٤ حقائب فقط .

\*\*\*\*\*\*\*\*

والملك العائد أحمد قؤاد غاب عن مصر ٣٩ عاما ..

خرج منها في الساعة السائسة من مساء يوم السبت ٢٦ يوليه ١٩٥٧ وكان عمره ٢ شهور ويحمل لقب ملك تحت الوحمايه .

كان مواده في ١٦ يناير ١٩٥٢ في قصر عابدين واطلق عليه ابوه اسم أحمد فؤاد الثاني على اسم والده الملك فؤاد وجعله الثاني تميزاً له عندما يتولى العرش ..

واطلقت مدفعية الجيش المصرى يوم مولده مائة طلقة مدفع ابتهاجا بقدوم ولى العهد ووزعت السراى الهدايا واللحوم على الفقراء وعطلت حكومة الوفد الدراسة في المدارس ومنحه الملك لقب أمير الصعيد وهو تقليد يمنح لولى العهد عقب الولادة نا

واعتبره السياسيون **قال تحس** على عائلته وعلى الملكية في مصر ..

فبعد ١٠ أيام احترقت القاهرة .

وبعدها بـ ٦ شهور سقطت الملكية وقامت حركة الجيش يوم ٢٣ يوليو وتم طرد أباه الملك وعائلته وحمل الرضيع احمد فؤاد لقب ملك تحت الوصاية بقرار من القيادة الثورية لمدة عام كامل حتى ألغيت الملكية نهائيا عام من ١٩٥٣ ..

وحرمت الثورة الملك الرضيع وعائلته من كل المزايا والمخصصات التي تمنح عادة للملوك لحظة تحرك البخت المحروسة إلى ايطاليا .. وصادرت املاكه واستقطت عنه الجنسية المصرية وطاردت عائلته بكل اصولها وفروعها واعتبرتهم من أعداء للشعب !!

\*\*\*\*\*\*\*

وايقظت الزيارة الملكية الأخيرة التى قام بها أحمد فؤاد المقاهرة لكريات الماضى للآباء والاجداد الذين لا زالوا على قيد الحياة وقارنوا بين استقبالهم الملك الشاب فاروق بالهتاف والترحيب به لدى عودته من بريطانيا لتولى العرش عام ١٩٣٦ بعد وفاة الملك فؤاد .. وتوديعهم له بعدها بـ ١٦ عاما بالمعنات بعد قيام الثورة وطرده من البلاد .. والاستقبال الفاتر الذي لقيه ابنه أحمد فؤاد بعدها بـ ٢٦ عاما .

ومارس "حراس الثورة" من الناصريين والشيوعيين في مصر عملية ارهاب نقسى ضد الملك العائد ..

وشنوا هجوما ضاريا على زيارته وشككوا في أهدافها وترتيب موعدها وكالوا الأتهام الله بالتعاون مع الاستعمار والعبث بالستور وسرقة أموال الشعب وبعثرتها على موائد الكباريهات والغانيات ،

ووجدها أعداء الثورة من بقايا الرجعيين وقدامى السياسيين فرصة لتقليب المواجع والمقارنة بين صورة الاحزاب قبل الثورة وما يقاسى منه الشعب حاليا من الغلاء وامراض المجتمع القاسية وطالبوا بعودة العلم الاخضر طالما الملك قد عاد ..

وارتدت زيارة احمد فؤاد كل ألوان القوس قزح .. وأردية اوسع من مقاسها ..

وحملت اهدافا اكثر خبثا وتحولت إلى طنين يشيع في الآذان عند البعض احتمالات عودة الملكية هي الحل !!

وقال بعض الخبثاء .. أن كل شيء جايز في الزمن (....) وضربوا مثلا بالملك "خوان" ملك اسبانيا والملك قسطنطين ملك اليونان ..

واطلق المتشنجون صواريخ الكلام على الملك العائد .. يطلبون منه الابتعاد وعدم الاقتراب وحاولوا ترويع نفسه بأسلحة الانتقام ليبقى أسبر الخوف والرعب من مجرد الاستقبال !!

وزاد من سعير الزيارة لدى المتوترين مصادفتها لصدور قانون أصحاب الاعمال الذي أصدرته الحكومة لعلاج خسائر القطاع العام .. واطلق حراس الثورة نباحهم بان التوقيت مقصود .. والتخطيط مرتب .. وتجريد الشعب من أهم مكاسبة الثورية هدف في الخفاء ..

• • • • • • • •

ونسج دعاة الماضى حكاوى الاتفاق على إضفاء العطف على صورة الملك الأب وكيف عاش شحاذا بعد ان خرج بدون أموال ولم يصحب معه إلا ١٥ حقيبة لم تخضع للتفتيش .. لأنها تحوى ملابسه القديمة ومجوهرات بناته . ورددوا كيف عاش هذا الملك بقية حياته على إعانة من ملك عربى قدرها ٣٠ الف جنية كل شهر، وبعد ٣ سنوات تطعت المعونة خشية وقوع صدام من خلفه مع الرئيس عبد الناصر فبات الملك الشحاذ يتسول نفقات معيشته حتى باع وصيده من السيجار ..

واشاعوا حق الملك العائد في العرش .. فالملك الأب لم يتنازل عن العرش كرها ولكن رضاء خشية نشوب قتال بين الشعب الذي يؤيده والجيش الذي يكرهه وكأن الثورة لم تقم من أجل الشعب !!

. . . . . . . . . . . . .

ولم يحمل احمد فؤاد هذه التراهات على كتفيه عندما قرر العودة إلى بلده .. فقد كان في يده جواز سفر مصرى صالح للاستخدام .. ويحمل الجنسية المصرية التي عادت اليه بقرار في رئيس الجمهورية انور السادات بالاضافة إلى ان أسمه ليس مدرج على لائحة الترقب أو الاعتقال في أي ميناء أو مطار ..

ولم تعامل زوجته الاميرة فضيلة معاملة سيئة لدى عودتها لمصر لتضع مولودها الأول محمد على في مستشفى مجدى بالدقى عام ١٩٧٨ .. وهي نفس المستشفى التي ولد فيه زوجها الملك منذ ٢٦ عاما بل استقبلت لدى وصولها بكل حفاوة وزارتها السيدة جيهان السادات في المستشفى وقدمت لها هدية قيمة يوم سبوح المولود ..

ولم تجد الأميرات الشقيقات فريال وفوزية وفاديه أى مشقة لدى حضورهن منذ عامين المشاركة في وداع والدتهن الملكه فريده عقب وفاتها يوم ١٤ اكتوبر ١٩٨٨ بعد مرضها بالتهاب كبدى ووجدن عشرات البيوت تفتح لاستقبالهن وألاف المواطنين يقدمن لهن العزاء، وفي مقدمتهم كبار المسئولين في الدولة ومنهم مندوب عن رئيس الجمهورية.

ورغم ذلك طرأت بعض لحظات التوجس والشكوك في نفس الملك العائد وجعلته يفكر كثيرا في أمر الزيارة حتى وثق في ان ديمقراطية مبارك حقيقة وان حرية الزيارة حق يكفله الدستور فأرسل الملك إلى الرئيس مبارك رسالة عبر السفير المصرى في باريس احمد صدقي يستئذن فيها للحضور وكانت الاجابة .. تستطيع العودة لبلدك في أي وقت تشاء !!

ولم يدرك أي مدراقب أن هجوم حراس الثورة الضاري على الملك العائد جعلهم

يرتكبون جريمة إهانة الثورة التى يدافعون عنها ويصفونها بالضعف واللون الباهت وقصور جيلها عن التفكير وعدم بلوغ سن الرشد رغم مضى ٤٠ عاما على قيامها، بل جعلوا المكاسب التى حصل عليها الشعب خلال مسيرة الثورة أضحوكة ونهاتا هشا سرعان ما تذروه زيارة عادية ليس لها أهداف ألوان.

وأهانوا رموزها من الزعماء .. محمد نجيب وعبد الناصر والسادات وجعلوا منهم هوامش على صفحات التاريخ وان انقلابهم على الاوضاع البائدة قبل الثورة لم يغير مسار التاريخ ولم يفكروا ماذا يجرى لهم لو استقر الرجل نهائيا في البلاد .. اذا كانت الزيارة القصيرة قد أحدثت كل هذه الضوضاء ؟؟

• • • • • • • • • •

والرجل الاخضر أو "الملك الذي عاد" لا زال يقسم برأس عائلته بانه لا يفكر في العرش ولا يطالب بالحكم ولا بالتعويضات عن املاكه ومجوهراته التي صادرها قادة الثورة لصالحهم أو لصالح الشعب .. ويفضل ان يكون جمهوريا عاديا وكل همه ان يعود ليبحث لنفسه عن جذور ..

والرجل لم يجرى خلال زيارته القصيرة (١٠ أيام) ايه اتصالات رسمية أو شبه رسمية مع أى هيئة أو جهة اللهم إلا إذا إعتبرنا حفل العشاء التى اقامها له صديقه وزير الثقافة فاروق حسنى . فى أحد الفنادق. أمرا رسميا .. يحتاج البه تفسير وتخمين .

والرجل لم يدل باى احاديث للصحافة المصرية أو وسائل الاعلام المحلية خشية الحرج ومن الأسئلة التى يمكن ان توجه اليه وحصر كل اوقاته فى اقامته الدائمة فى الاسكندرية مع والدته ناريان وشقيقيه حتى عاد بعدها لباريس ..

وهكذا حمل"الرجل" فكرا واقعيا جعله يسلك طريق الصواب حتى الآن والبعد عن مناطق الزلل والاحراج .. أكسبته حياة المنفى القاسية شيئا من تقدير الأمور وعقلاتية مواجهة قضايا المصير ..

وان أحلام العرش لن تزيده إلا عذابا وخطرا .. وحتى تفكيره في استثمار خبراته وامواله اخضعها لواقع العقل .. ويكفى اتهامه بدور مشبوه لم يثبت في صفقة الريان ليعكس حساسية مواقفه أو نظرته للأمور وهذا ما جعله يتخذ القرار في العودة لا ملكا ولكن مواطنا عاديا يبحث عن الدفء بين اهله وذويه ..

أما الشيء الرحيد الذي لا زال يحتفظ به "الرجل" لنفسه ويصر عليه هو الدفاع عن أبيه الملك .. والرد على كل اتهام يوجه له بعد ان قرأ تاريخه جبدا وقيم دوره في حكم مصر قبل طرده وخرج معها بقناعه ان الظروف غدرت به بعد ان تخلى عنه الجميع . وان سلوكه الشخصى لم يكون السبب من خلعه من العرش .. فأبيه في رأيه لم يكن منحرفا ..

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ومن خلال الاحاديث الشخصية عن الأب والتي رددها الابن عن مرتف والده الملك السابق فاروق في الصحافة الاجنبية تبلورت قائمة الدفاع ..

- . أخطاء الملك .. اعترف بها الابن ولكنه طلب بالا يلتى كل شيء على عاتق الملك عفره .. فقد كان هناك وزارات واحزاب وضباط ارتكبوا المزيد من الأخطاء وعليهم ال يواجهوا الاتهام بنفس الحكم ..
- القساد .. اعترف برجود فساد في حكم أبيه وبرر ذلك بوجود الحاشية
   الفاسدة التي كانت تقدم له النصائح السيئة وتخفى عنه الكثير من الأمور .
- ، السلوك .. قال الابن ..كان الأب صغير السن عندما تولى الحكم .. عاش طفولته في القصر المغلق لذا شب على أمور لا توجد خارج الاسوار .. وكان مثله مثل أى شاب يحب التسلية ولكن عندما يكون المرء ملكا فعليه تبعات تحمل هذه المسئولية.

- وقال .. ربما يكون الأب ضعيفا للشخصية ولكن هذا لا يجعلنا نصدر حكما على نظام بأكمله من خلال السلوك الشخصي للملك .
- . التأهل للحكم .. اعترف الابن بان الأب كان غير مؤهل للحكم .. فلقد ارسله جده الملك فؤاد للدراسة في الاكاديمية العسكرية البريطانية وعمره ١٦ عاما ثم توفى "الجد" في نفس العام وعاد الملك الصغير دون ان يتمكن من تنفيذ البرنامج الدراسي المعد له ،
- . هزيمة فلسطين .. دافع الابن عن والده وقال انه غير مسئول عنها وإن سببها كان انسحاب القوات العربية من الاواضى التي احتلتها فجأة .. لتجر القوات المصرية للهزيمة ووصفها بأنها كانت خيانة ..
- . الأسلحة الفاسدة .. قال الابن ان الملك الأب لم يتدخل في أي صنقات للشراء ولم تثبت الادلة على تورطه فيها ..
- . حريق القاهرة .. قال الابن .. كان مرعد احتفال بولى العهد قبل الحريق بساعات فكيف يخطط لارتكابه ٢٢
- . الإنحراف .. قال الابن .. كانت عدم قدرة الأب على إنجاب ولى للعهد لمدة ١٧ عام الماه الماه الابن .. عاما مأساة كبرى ني حياته ولو كان قد أنجب في سن مبكرة لتغيرت أمور كثيرة في شخصيته ..
- . مفاتيح الشخصية .. قال الابن لقد اثرت عليه (أى على أبيه) حادثين هما حادث ٤ فبراير ١٩٤٢ وفيه شعر بالاذلال والاهانة .. ثم حادث القصاصين الذى اصيب فيه وهو يفادى أحد الأطفال العابرين فاصطدم بناقلة جنود فأثرت اصابته على تكوينه البدئي والنفسي والعقلى ..

وحياة . الملك الذي عاد . تستحق التأمل .. فلم يكن منعما .. ولم يولد وفي فمه ملعقة من ذهب .. ولكن عاش وسط احراش من العذاب والقسوة منذ ولادته .. مطاردا بتقلبات القدر والخطر .. مسجونا بين جدران المدارس الداخلية .. لا يشعر بدف العائلة بعد ان ابتعدت عنه الأم بالطلاق والعودة لمصر .. وانصراف الأب لحياته الخاصة في دولة بعيدة عن التي يعيش فيها الابن ..يواجه قسوة الواقع بعد مصرع الأب وعمره لا يزيد عن ١٣ عاما .. لا يعي ما يجرى حوله وجموع الناس تتقدم منه وتكلمه في أمور لا يعرف عنها شيئا ..

والرجل العائد اعترف بفضل السادات في عودته لوطنه .. ونقل رفات الاب لتجد مكانها الطبيعي وسط مدافن عائلته ..

واعترف أيضا بفضل الرئيس مبارك في تنفيذ ـ الفكرة ـ التي عاش عمره من أجل تحقيقها وهي زيارة بلده .. وقد حدثت !!

وعلى صفحات هذا الكتاب نبدأ رحلة "الملك الذي عاد" ؛؛

فاروق فهمى ..

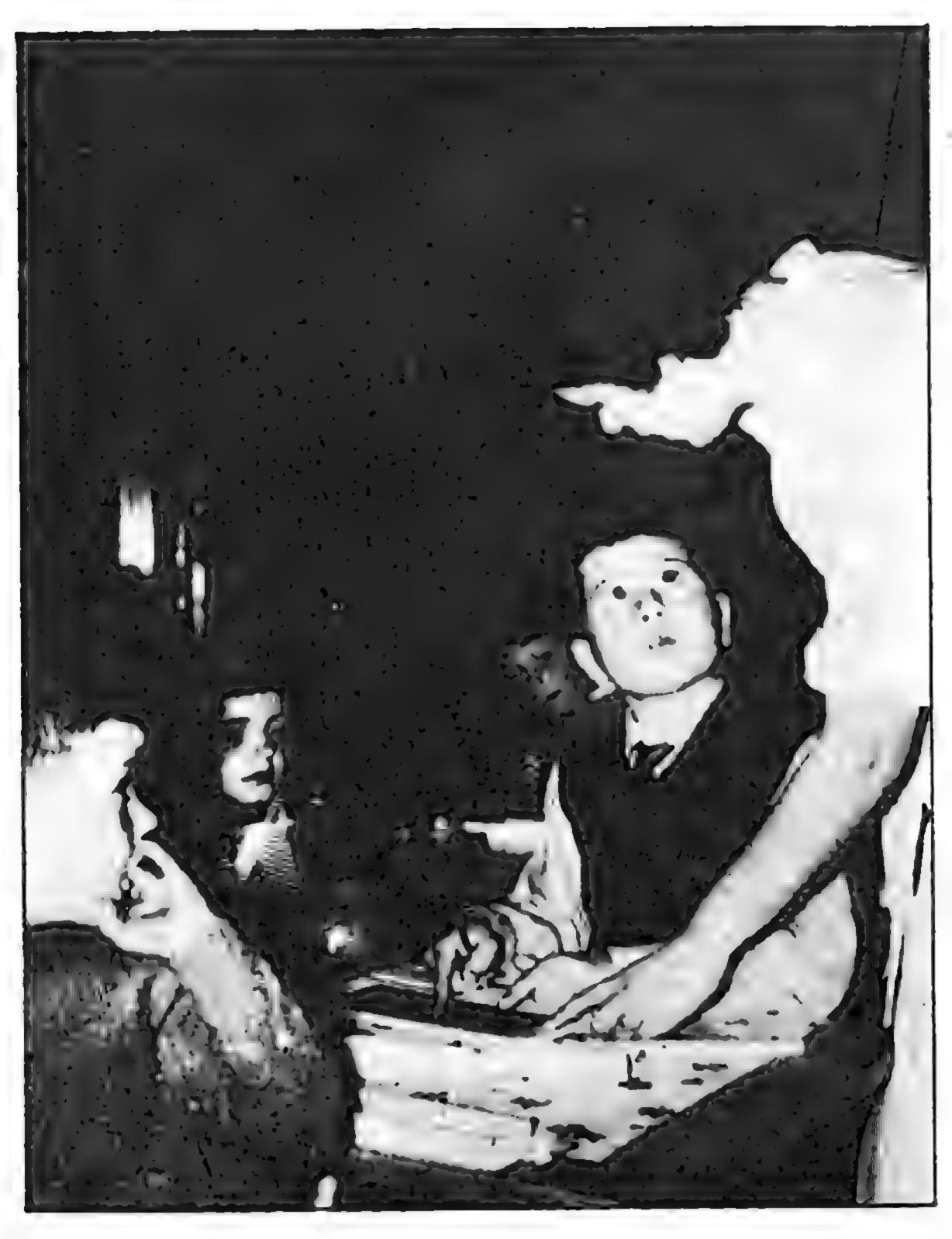

الأمبر أحمد فؤاد (٧ سنوات) .. يتلقى دروسه في أول أيامه الأمبر أحمد فؤاد (٠٠ منوات) .. الدراسيه في مدرسته السويسريه بلوزان ..



#### بطاقة تعارف

الاسم .. احمد فؤاد فاروق وشهرته "احمد فؤاد الثاني"

تاريخ الميلاد .. ١٦ / ١ / ١٩٥٢ عابدين القاهرة

المهنة .. آخر ملوك مصر سابقا .. ورجل أعمال حاليا

تأريخ توليد العرش .. ٢٦ / ١٩٥٢/٧

الملامع .. ابيض البشرة .. يمتزج وجهه بين الملامع التركبه والمصرية .. الطول .. ١٩٠ م .. العينان عسليتان .. يجيد التحدث باللغة العربية والفرنسية بطلاقة .. ولا توجد به عيوب ظاهرة .

الحالة الاجتماعية .. متزوج من فتاة فرنسية كانت شقيقة لصديق له وقت الدراسة واسماها "فضيلة كلير" بعد الزواج واعتنقت الاسلام عام ١٩٧٧ وهي حاصلة على شهادة الماتريز في الآداب وتعادل شهادة ما بعد الليسانس في النظام الفرنسي.

عدد الأولاد .. ثلاثة محمد على وولد في مصر عام ١٩٧٩ وفوزية في موناكو عام ١٩٧٩ وفوزية في موناكو عام ١٩٨٩ وفخر الدين في المغرب ١٩٨٧

اسم الأم .. ناريان احمد صادق

اسم الآب .. فاروق احمد فؤاد

تاريخ أول مغادرة .. ٢٦ / ٧ /١٩٥٢ من الاسكندرية

تاريخ القدوم لاول مرة .. ١١ / ٦ / ١٩٩١ إلى مطار القاهرة .

تاريخ آخر مغادرة .. ٧ / ١١ / ١٩٩١

الاقامة الدائمة .. باريس

الاقامة فى مصر ..برفته والدته فى حى رشدى برمل الاسكندرية مؤهلاته .. بكالوريوس الاقتصاد من جامعة لوزان بسويسرا خبراته .. سمسار عقارات ووسيط لدى الشركات العالمية

هواياته .. سماع الموسيقي العربية ومشاهدة الافلام المصرية القديمة ومطربه المفضل محمد عبد الوهاب وزيارة المتاحف الآثريه والفنيه

رقم جواز السفر .. ٣١١٨٤٥ من سفارة مصر في باريس عام ١٩٧٣

آرائه .. يفضل ان يكون جمهوريا ويرفض ان يلقب بسمو الامير الملكي ويرى ان سعادة الانسان تكمن في ان يقبل ما لديه وعلى المصير الذي اعطاء الله له .. ويرفض ان يربى اولاده تربية الامراء .. ويفضل ان يكون لديهم سلوك الأطفال العاديين ؛؛





### النصل الأول

### النحس ٥٠ يطارد الملك عه

بعد الزيارة الاخيرة لمصر !!

إنفك النحس عن الملك أحمد فؤاد الثاني .. آخر الملوك .. والذي جعله لا ينعم بالأمان والأستقرار لسنوات طويلة تتعقبه لعنة العائلة "عائلة محمد على" وحملات الدعاية المسمومة ضد والده فاروق .. فعاش مرعوبا يخشى ان تصرعه رصاصة طائشة أو يجد نفسه "مقتولا" في شقته بباريس .. ليلقى نفس المصير الذي أودى بحياة والده..

• • • • • • • •

واجد الملك أحمد قواد الثانى العداء من الشعب وهو فى بطن أمد وذلك عتب عودة أبيد فاروق وأمد ناريان من شهر العسل والذى استمر ثلاثة شهور و ١٢ يوما يتنزهان خلالها فى ظل مظاهر البذخ فى أوربا .. ليواجها بعاصفة من الاحتجاج والمظاهرات .. بسبب الحالة الاقتصادية التى كانت تعيشها البلاد وقتها والازمة السياسية التى سيطرت على المناخ العام ..

وبعد ٤ شهور من العودة لمصر .. وضعت الملكة .. ولي العهد ولم يكن قد أكتمل الشهر التاسع ؛

وخرجت المظاهرات ـ وقتها ـ في الشوارع تهتف ضد الطفل الوليد والأم ناريان مرددة "ناريان . . ناريان . . أبنك ولد وعند أستان" .

وأثار مولد أحمد فؤاد قبل موعده قلق السفارة البريطانية وقتها وكتب السفير البريطاني في القاهرة إلى حكومته عقب الزفاف الملكي بـ ٣٩ يوما قائلا:

. "أن عم الملكة مصطفى صادق حدثه عن القلق الذى أنتاب الأسرة وخاصة الأم أصيلة هانم على مستقبلها إبنتها إذا لم تلد ناريان وليا للعهد .. فقد كانت العائلة متأكدة أن فاروق سيتخلص منها إذا لم تنجب ذكرا .. أو إذا تأخر حملها" ..

وعندما ولد ولى أحمد فؤاد قبل الموعد المقرر أعترف فاروق بأن هذا شيء وراثي.. وأنه هو أيضا ولد قبل موعده بل إن ناريان نفسها كانت الوحيدة بين سبعة أخوة من عائلتها.. حملت فيها أمها أصيلة وأكملت الشهر التاسع .. أما الباقى فلم يكتملوا ولم يعيشوا ؛

وارتفع مركز ناريمان بعد ولادة ولى العهد .. وداعب عقلها الصغير أحلام استمرار العرش والتاج الملكى ..

وتحولت أمها أصيلة هانم إلى مستشار "ملكي" تتدخل في كل شيء لصالح ابنتها وحفيدها الملك القادم .

وكانت الفترة التى أعقبت الولادة من أحلك الأوقات السياسية التى مرت على فاروق حتى أنه فكر فى القيام برحلة بحرية إلى شرق البحر المتوسط مع زوجته وولى العهد للهروب من مأزق الحكم ولكنه لم ينفذ مشروعه لقيام الثورة .

وظل الأب سعيدا باستمرار العرش في ذريته .. ولم يطرأ على عقله أبدا أن الأبن سيكون أخر الملوك .. وأنه سيشهد لحظة تقرير المصير عندما يفرض عليه رجال الثورة بعد قرار طرده التنازل عن العرش للطفل الوليد .. وليصبح ابنه الملك أحمد قؤاد الثاني . ويتشكل مجلس وصاية لتولى مسئوليات الحكم لمدة عام ..

وحملت ناريان الملكة الأم أحمد فؤاد بين ذراعيها ولم يكن قد بلغ ٧ شهور .. والدموع تترقرق في عينيها واليخت المحروسة يبتعد بها نحو المجهول وقرص الشمس يختفى في الأفق في غروب يوم "عزل فاروق" في ٢٦ يوليو ١٩٥٧ .

.......

ولم يدرى الملك الوليد بما كان يجرى فى ليالى الحرمان والعذاب والشجار .. والصراع بين الأم والأب فى روما عقب استقرارهما فى المنفى لمدة عامين حتى تنازلت عنه الأم للملك الأب فاروق .. وعادت "للوطن" بعد أن ذاقت مرارة الحياة مع الملك المخلوع.. مفضلة "الحرمان" من "الضنا" على حياة الشقاء مع الزوج التعيس ؛

وفي إحدى مدارس لوزان بسويسرا .. تلقى الملك أحمد فؤاد الثانى .. أخر الملوك سنوات تعليمه الأولى في مدرسة داخلية ليكون أحسن حظا من الملك الأب الذي عاش محروما من التعليم خلف الأسوار العالية ..

وعاش أحمد فؤاد الثاني وحيدا على المساعدات المالية وبقايا الثروة التى بقيت لد بعد وفاة الأب عام ١٩٦٥. متنقلا بين صنوف الأعمال والمساعدات حتى حصل على شهاداته العالية وإنخرط في أعماله التجارية مثله مثل أى طفل عادى وليس آخر الملوك ؛؛

رغم ذلك بقى طول الوقت يفكر فى حياة والده المفترى عليه ووطنه الذى ابتعد عنه والإتهامات التى تطارده "والوشائعات" التى يرددها أناس لا يعرفهم يصورون مفاسد والده وكيف أدت به إلى المنفى والقتل ..

وقرر الابن أن "يسد" أذنيه عن كل الشائعات التى لازالت تطارد أبيه فاروق "المفترى عليه" منى رأيه لا يصدق ما يقولون عنه ويغطى كل جدران شقته المتواضعة في باريس بصور فاروق ويفخر بأنه ابن "ملك" غير عادى كان موجودا في المنطقة الساخنة .

وفى باريس .. يعيش حاليا الملك أحمد فؤاد الثانى فى شقة لا تليق بملك .ولكن برجل أعمال يعيش حياة واقعية لا يبك فيها على أطلال الماضى .. أو يقضى وقته فى أحلام العودة إلى عرش مصر .. ولم ينضم إلى نادى المطالبين بالعروش ورغم ذلك ..

لاحظ معظم من إلتقوا به في باريس سواء مسئوليين أو عاديين في عينيه نظرات الحنين لمصر ومسحة من الحزن تغلف وجهه الوسيم وذكريات حكم والده تشغل مساحة من الحديث معه ومعلوماته عنها غير محدودة .

.....

رمنذ خمس سنوات جاءه مندوب إحدى الشركات العالمية المتخصصة في الإنتاج السينمائي يطلب منه الحديث عن والده فاروق في فيلم سينمائي عالمي يلعب فيه دوره الحقيقي في الحياة ..

ورفض فؤاد الثانى "العرض" رغم ضخامة المبلغ وكان يقدر بنحو عشرة ملايين دولار .. كما رفض أن يروى قصته مع أبيه فاروق قائلا : أنه لا يجيد التمثيل ولا يربد أن يضع تاريخ والده في مهب رياح الصفقات للأفلام التجارية ..

وقال آخر الملوك لمندوب الشركة العالمية أنه لا يريد أن يقع في نفس الخطأ الذي وقعت فيه المبراطورة ثريا .. إمبراطورة إيران السابقة .. عندما مثلت فيلم ٣ وجوه لامرأة فانحسر عنها البريق الإمبراطوري للأبد .. ونجا الملك "الدبلوماسي" من "فخ" صفقات التاريخ التجارية .

والغريب أن "آخر الملوك" عقب رفضه عرض العشرة ملايين دولار الذى قدمها له مندرب الشركة العالمية واقتى على الظهور بدون مقابل فى فيلم وثائقى أعده التليفزيون الفرنسى عن حياة الملك فاروق وفترة حكمه وحياته فى المنفى تحت عنوانه "نجوم" .. لأن المخرج كان صديقه فريدريك ميتران ابن أخ الرئيس الفرنسى فرانسو ميتران .. ولأن دوره يعطى وجهة نظر فى حياة والده والأحداث التى عاشها فى مصر .

ويذكر "آخر الملوك" أن العديد من الدعوات وصلته للحديث عن حياة والده فاروق ولكنه كان يرفض لأن هدفها كان الإساءة إلى سمعته والخوض في حياته بحلوها ومرها ..

ويقول أيضا .. أن الفيلم التليفزيوني الفرنسي يعرض بشكل جيد للصورة والشخصية والشعبية الكبيرة التي كان يتمتع بها أبوه فاروق حتى عام ١٩٤٩ وذلك من خلال آراء مجموعة من المثقفين الفرنسيين قدموا هذه الفترة بشكل منصف ومحايد .

أما الفترة التالية من ٤٩ ـ ١٩٥٢ فكانت صورة تحمل مساوى، الفترة الساخنة التي عاشها والده حتى قامت الثورة ..

وقد عرض التليفزيون الفرنسى . فيلم قاروق . والذي يستغرق (٧٠ دقيقة) أكثر من مرة واستقبله الشعب الفرنسى بكثير من التشجيع لأن كاتبه ومخرجه فردريك ميتران صحفى من الطراز الأول ولأن مستواة الفنى عال جدا كما أن الفيلم يحوى العديد من الوثائق النادرة التي جمعها المخرج من مختلف بلدان العالم مثل فرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة ونيوزيلاندا .

ويقدم الفيلم جوانب متعددة لحياة الملك فاروق من خلال الأحداث التاريخية التى مرت بها مصر بصورة واقعية صادقة تكشف العديد من المفاسد التى عاش فيها "الملك فاروق" والظروف القاسية التى عاش فيها المصرية وأدت إلى الثورة ..

وفيلم "عجوم" فى رأى الملك أحمد فؤاد الثانى أعجب الفرنسيين رغم مصاحبة الموسيقى التصريرية العربية والمصريون وأغانى أم كلثوم وليلى مراد وأسمهان وعبد الوهاب لكل أحداثه، مما نقل المشاهد إلى مصر بشكل طبيعى وأخاذ ...

• • • • • • • • •

وكانت صورة مألوفة أن يلتقي المصريين الزائرين لباريس بمختلف هواياتهم وفئاتهم بالملك أحمد فؤاد يغشى حفلات السفارة المصرية في المناسبات القومية .. ويتردد على المركز الثقافي المصرى في الحى اللاتينى يتابع المعارض الفنيه والندوات الثقافية التى تعقد في الظروف المختلفه ..

ويدخل معهم في مناقشات غنية ومستمرة عن تاريخ مصر وحركاتها الثقافية .. عن سياستها ورؤية الحكم فيها لمختلف القضايا المصيرية وخاصة ما يتعلق بالعلاقات الدولية..

وانعقدت صداقات متعددة بين "الملك" والعديد من المثقفين المصريين رأى مصر الحقيقيد بين عيونهم وأضواتهم العالية ..

ومهدت كل الظروف الفرصة لزيارة الملك للوطن البعيد !!





#### الفصل الثاني

## विष्णुति । हिल्ला १ १

لولا ديموقراطية الرئيس مهارك .. ما تحققت الزيارة الأولى للملك أحمد فؤاد الثانى لمصر .. والتى ظلت حهيسة في الأفق ١٨ عاما كاملة منذ عادت إليه الجنسية المصرية عقب حرب أكتوبر ١٩٧٣ .

وكان السفير أحمد صدقى سفير مصر فى باريس على مستوى المسئولية عندما أرسل إلى القاهرة فى أوائل العام الحالى رسالة الملك يطلب فيها الإذن للمواطن أحمد فؤاد بزيارة بلدد . بناء على طلبه . لحضور حفل زفاف شقيقه من الأم أكرم أدهم النقيب، خلال شهر يونيو ١٩٩١ ..

وكان الرد .. يحضر في أي وقت .. ومصر ترحب دائما بابنائها دون تيود .

ونشر خبر الزيارة في الصحف وقتها وعكس الكثير من المعاني التي تثبت أن ديمقراطية مبارك حقيقة تقطع شكوك "اليعض" في حضوره بعد الغيبة الطويلة في المخارج ...

وعندما هبطت الطائرة المصربة القادمة في باريس أرض مطار القاهرة في الحادية عشر والنصف مساء يوم ١١ / ٣ / ١٩٥٢ تأكد "الخبر".. وتأكدت السياسة والمبدأ.

وموعد الزيارة تحدد منذ شهور قصيرة .. ولكن سبقته ظروفا عمرها ١٨ عاما ..

كان الرئيس أنور السادات صاحب الغشل الأول في عودة الجنسية المصرية لعائلة الملك السابق ومنح أفرادها جوازات سفر تتيح لهم زيارة وطنهم في أي وقت بعد أن أصبحوا مواطنين عاديين ..

وقرار السادات صدر عقب نصر أكتوبر ١٩٧٣ .. وكان قرارا سربا صدر بعد أن اشاد عوراً السادات صدر عقب نصر أكتوبر ١٩٧٣ .. وقف الملك أحمد فؤاد الثاني الوطني أمام مجلس الشعب يوم ٦ أكتوبر لقيامه عظاهرة منخمة في باريس تأييدا لمصر .. وفتحه باب التبرع للمجهود الحربي المصرى ..

وكان السادات رغم شجاعته فى إتخاذ القرارات الصعبه يرى أن يكون هذا القرار . بالذات سريا غير معلن حتى لا تقوم قائمة الناصريين والشيوعيين ومن يرتدون قميص عبد الناصر على حد قوله ويشنون حملات ضده باعتبار ان مجرد الإشارة لعائلة فاروق تعتبر فى نظرهم خيانة للثورة تستحق الإعدام لمن أصدره !!

وظل قرار عودة الجنسية . غير معروقا . لدى الجماهير إلا في عهد الرئيس مهارك. ، ولم ينفذه "أحمد فؤاد" إلا في زيارته الأخيرة . .

. . . . . . . . . .

واتخاذ السادات لهذا القرار كان نابعا من صفة خصوصية داخل شخصيته بدت أكثر وضوحا بعد تولية السلطة بعد عبد الناصر فقد كان ملكيا أكثر من الملك .. وتاريخ نضاله السياسي يثبت إتصاله بالملك فاروق واعجابه به كان قائما قبل الثورة وبالتحديد منذ كان عضوا في الحرس الحديدي عام ١٩٤٦ .. بل زاد اعجابه بالملكية شكلا وموضوعا بعد توليه الحكم .. وبعد إنتصاره في حرب أكتوبر عام ١٩٧٣ ..

من ناحبة الشكل .. كان يتبع السادات نفس أسلوب الملوك . في الزى الذي يرتديد والوشاح الذي يتشح به .. وعصا المارشالية التي يسكها في يده والقصور التي يعيش فيها .. وحياة البذخ التي يحياها ..

ومن ناحية المرضوع .. كانت علاقاته الوثيقة بالملوك دون الرؤساء ولها شكل خاص فكان صديقا للملك فيصل .. والشيخ زايد والملك حسين والملك الحسن الثانى والملكة اليزابيث ملكة بريطانيا والملك قسطنطين اليونان .. واخيرا شاه ايران .. وكل الملوك ؛ أما الرؤساء فكانت علاقته بهم محدودة لا ترقى لدرجة الصداقة !! تتم في حدود الرسميات ..

كان السادات ينظر للملك فاروق نظرة إعجاب شديدة رغم تظاهره بمشاركة أعضاء حركة الجيش في الثورة عليه .. فكان العضو الوحيد الذي عارض إعدامه وتولى إقناع باقى زملاء بما فيهم عبد الناصر بعزله عن الملكيه فقط وطرده خارج البلاد ثم قام بمرافقته حتى أبحر من الأسكندرية وبذلك ضمن سلامته وعدم المساس بحياته حتى خرج من مصر..

وظل سنوات طويلة لا يشير إليه فى خطبه السياسية التى يلقيها فى مختلف المناسبات ولا يذكر الفترة التى حكم فيها البلاد وفرض نوعا من التعتيم الاعلامى على فترة حكمه فنسى الشباب هذه الفترة من حكم مصر ونسوا إسم الملك الذي حكم مصر قبل الثورة !!

. . . . . . . . . .

وإتخذ السادات موقفا خاصاً من أحمد قؤاد .. عندما بلغه عن طريق السفارة المصرية في باريس تفاصيل الدور الوطني الى إتخذه الرجل ابان الحرب .. وكان موقفا فريدا ومفاجئا مما اضطر السادات إلى أن يشيد به في بيانه امام مجلس الشعب عقب إنتصار أكتوبر ..

وقال السادات امام المجلس بما معناه أن الملك أحمد قوّاد الثاني كان أكثر المصريين المقيمين في باريس انفعالا بانتصار الجيش المصرى وهو يدك خط بارليف الحصين فنظم

مظاهرة تأييد صاخبة لمصر .. كما قام بحملة تبرعات واسعة للمجهود الحربى وقدم سيارة أسعاف مجهزة دفع قيمتها من حسابه الخاص تكريما لجيش مصر العظيم وصفق أعضاء المجلس طويلا للمبادرة الملكية !!

وارسل له السادات يرمها برقية لأحمد فؤاد يشكره فيها على موقفه النهيل وقال له بالنص ..

. "لقد أثبت تمسك بمصر .. ومصر تثبت لك انها لا تفرط في أبنائها" ..

وأصدر السادات قراره السرى باعادة الجنسية المصرية .. ومنح جوازات سفر لجميع افراد العائلة المالكة المقيمين في الخارج ..

وارسل توجيهاته لسفارة مصر في باريس باستقبالهم وابلاغهم تحياته الشخصية وامكانهم زيارة بلدهم في أي وقت يشاءون .

وارسل أحمد فؤاد للسادات برقية شكر باسم العائلة وصف فيها القرار بأنه تصرف يدل على التحضر والاحترام ...

وطلب نقل رفات والده من مسجد إبراهيم باشا إلى جامع الرفاعي ليدفن في المقبرة الملكية .. ونفذ السادات له الطلب فورا ..

وانعقدت صداقة بين الاثنين .. وقدم السادات له هدية غالية بمناسبة عقد قرائه في قصر موناكو علقت عليها العروس الأميرة فضيلة بانها كانت في أروع الهدايا التي قدمها الملوك والرؤساء لهما ..

وارسل له السادات سيف جده محمد على هدية له تقديرا لدوره الوطنى .. كما أذن لزوجته الأميرة فضيلة بالحضور لمصر لتضع مولودها الأول "محمد على" في مصر عام ١٩٧٨ .

وقامت السيدة جيهان السادات بزيارة الأميرة في مستشفى مجدى بالدقى يوم سبرع المولود "محمد على" وقدمت لها هدية قيمة بالمناسبة ..

واستقبل السادات أحمد فؤاد أكثر من مرة خلال زيارته لباريس .. ولكن أمر المقابلة كان لا يعلن وقتها رغم تكراره ..

وعبر أحمد فؤاد عن مشاعره وقتها بقوله .. كنت سعيدا بما يحدث في مصر من متغيرات وقت حكم السادات .

وكنت أتابع أخبار مصر من خلال ما يكتب عنها ومن خلال برامج التليفزيون والقصص التي تنقلها لي زوجتي الأميرة فضيلة عندما تزور مصر .

كانت تقول لى أن لمصر سحرا خاصا، وأن لها مذاقا مختلفا من مذاق دول العالم الأخرى لعله سحر تاريخ مصر القديم، وجذور تلك الدرولة الراسخة في القدم.

وكانت عندما تحدثني عن مصر تشدني أكثر إلى بلدي وتحرك شجوني نحوها أي نحو مصر أصل جذورنا .

فشعب مصر من أطيب الشعوب . وهذا إنطباع زوجتى فضيلة عنها فقد كانت تجد كل المساعدة في كل ما تطلبه خلال زيارتها .. ولم يبخل عنها أحد في تقديم المعرفة لها والرد على أسئلتها وتقديم كل عون لها ..

كنت أتابع أخبارها من الناس الذين ألتقى بهم .. فأيام حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان يصعب على اللقاء بأهل مصر ،وكنت أجد حرجا فى ذلك .. أما الأن ي فترة حكم السادات .. فالجو مختلف حيث ألتقى بالكثيرين من المصريين فى باريس كأصدقاء نتحدث عن مصر وشئونها ..

في منزلي احتفظ بالأفلام القديمة... وأغاني محمد عبد الوهاب وسيد درويش

وأتذكر منها صورة مصر وأمنيتي فعلا أن أعيش في مصر لأخدمها كمواطن عادى في مجال اختصاصي .

وهكذا كانت مشاعره الجياشة تعكس تقديره لفتره حكم السادات التي أعادت له أحلام العودة لبلده .. وتعكس أيضا العلاقة الخاصة والوثيقة بين السادات وأبيه ..

وتشير الوثائق إلى أن علاقة السادات بالملك فاروق كانت ممتدة عبر سنوات طويلة وبالتحديد منذ عام ١٩٤٦ عندما إشترك في الحرس الحديدي الذي شكله الملك لإغتيال قادة الأحزاب المناهضة له في الحكم وبالتحديد أمين عثمان ومصطفى النحاس ..

وكان السادات ـ وقتها ـ عضوا في التنظيم المسلح الذي اغتال أمين عثمان ورغم تقديم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بباب الخلق إلا أنه برىء من تهمة المشاركة في الجريمة رغم اعترافه ودفاعه عن الحدث الذي شارك فيه باعتباره نوعا من الوطنية ..

واشار ـ وقتها ـ تقرير للمندوب السامى البريطانى في القاهرة إلى القاضي عطا الله اسماعيل رئيس المحكمة الذي حكم بتخفيف الأحكام في قضية أمين عثمان بأمر القصر..

وأشار إلى تورط القصر فى عملية اغتيال أمين عثمان عن طريق أحد الأشخاص يدعى سعيد حبيب كان على صلة بالحرس الحديدى يعاونه شخص يدعى حسن عزت له ميول نازيه ومعهم ضابط سابق فى الجيش يدعى أنور السادات .. وكانت هذه أول مرة تشير فيها الوثائق البريطانية إلى اسم انور السادات وعلاقته بالقصر !!

وذكر التقرير البريطاني إلى أن فاروق كان يحضر التحقيقات الأولية في القضية لبطلع بنفسه على إعترافات المتهمين وسير التحقيق ..

وأشار إلى دور أتور السادات في تدبير الجريمة وأنه كان وسيط الاتصال بين القصر ومجموعة الجناة .. وأنه كان يقنعهم بأن الملك سيعفوا عنهم لو صدرت ضدهم أحكام ..

ودللت الوثائق البريطانية على إشتراك فاروق فى تدبير جريمة اغتيال أمين عثمان بقراره المفاجىء فى الانعام على توفيق أحمد وكيل وزارة الحربية ووالد القاتل حسين توفيق وشقيقه سعيد توفيق برتبه الباشويه بعد وقوع الجريمة بأيام !!

وأشارت إلى أن الملك هو الذي هرب المتهم الأول حسين توفيق من السجن بعد الجريمة بتسع أسابيع وأخفاه في إحدى المزارع الملكية قبل سفره إلى سوريا ..

وذكرت الوثائق أيضا ان فاروق أرسل شيكا بمبلغ ٠٠٠ جنيه إلى حسين ترفيق سلمها له مصطفى أمين صاحب أخبار اليوم وطلب منه الذهاب إلى الأردن ومنها سافر إلى . دمشق لبعيش هناك فترة طويلة ويشارك . في تدبير اغتيال الرئيس السورى حسنى الزعيم قبل عودته إلى مصر بعد الثورة ..

• • • • • • • •

ورغم علاقة السادات والملك أحمد فؤاد الثانى .. لم تتم الزيارة فى أى وقت من فترة رئاسته . حتى عام ١٩٨١

والسبب كان غريبا ومثيرا .. فقد كان أحمد فؤاد يخشى أن يواجه بعاصفة من الخطر تؤدى إلى وقوعه في مستنقع الكراهية التي يكنها الشعب لأبيه وعائلته ..

وكان شعوره بالخوف مستمدا من المطادرة القاتلة لاسرته طول سنوات المنفى والتى فرضت على الأب أن يضعه وشقيقاته الأميرات خلف جدران المدارس الداخلية فى سويسرا .. باعتبارها الدولة التى يضمن فيها سلامة أطفاله من أى اغتيال ..

وكان شعوره بالرعب من إحتمال تصرف مجنون من أحد اعداء الملكية في مصر فتكون حياته هي "الثمن" .. خاصة والصورة السوداء لمصرع الأب فاروق وما أحاطها من شكوك والغاز كانت تسيطر على عقله وتجعله يتوقع الموت في أي وقت لذا ابتعد عن الخطر .. رغم ردوده الدبلوماسية من أن تأخر الزيارة كان سببه عدم احراج أحد برغبته أو عدم وجود الظروف المناسبة لإتمامها ..

ولم تتم الزيارة إلا بعد أن وجد أحمد فؤاد أن الصورة إختلفت .. وشعور الكراهية قد خفت حدته واعطت مؤشرات قبوله منحنيا إيجابيا .. وظهرت نتائجه في إستقبال الرأى العام في مصر لآراء غير متطرفة لفترة حكم أبيه ـ سواء في الكتب التي صدرت أو الأفلام التي قارنت بين ما كان يجرى في فترة الملكية قبل ٤٠ عاما وما يعدها..

\*\* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

ومناخ الديمقراطية وحرية الرأى والنشر التي صبغت حكم الرئيس مبارك منذ توليه المسئولية .. وكان معظمها في صالحه .. والأمثلة متعددة ..

- م ظهرت تيارات سياسية تنادي بتعدد الأحزاب والبعد عن المعارضة الشكلية والتعاطف مع ما كان يجرى وقت الملكية حتى أن بعض السياسيين نادى بالعودة إلى العلم الأخضر والسلام الملكى القديم ..
- صدرت كتب سياسيه تشيد بحكم الملك فاروق وتطالب برفع الخطر عنه وإعادة الإعتبار له وتقييمه تقييما موضوعيا بإعتبار أن الحكم لم يكن فاسدا بالصورة التى أطلقها المستفيدون من الثورة ..
- عادت صورة الملك فاروق تحتل الجدران والأفلام السينيمائيه القديمه بإعتبارها رمزا لفترة مضت ربعد أن إنتهت حساسية الحكم في هذه الفترة والتى كانت تشبعها قيادات حركة الجيش لخلق نوع من الرفض والخوف من ذكر تفاصيلها ..
- استقبل الرأى العام كل الأفكار التى كانت تسود فترة الملكية السابقه بإيجابية وقارنوا بين ما كان يجرى والصورة التى خلفتها حركة الجيش وبين جو الحرية الكاملة الذى يعيش فيها الشعب بكل فئاته وطوائفه حاليا ..

وكانت النتيجة في صالح تفكير الملك أحمد فؤاد في العودة لمصر وإمكانيه الحياة على ترابها دون خوف .. وهذا ما حدث بالضبط فقد كان المناخ مهيئاً تماما لإستقباله بصورة طبيعيه ا!

| كاية الملك الذي عاد تستحق | _ح  |
|---------------------------|-----|
| *, * * * * *              | • • |
|                           | (   |

#### الغصل الثالث

## रह हिन्द्रित हिन्ते । स्मिन्न है। नि

كان انجاب ولى العهد يمثل القلق الأول في حياة فاروق .. وكان السيب المهاشر في طلاق ملكة الشعب فريدة .. بعد زواج دام ١٤ عاما .

وأسر "الملك" للعديد من أصدقائه المقربين عن رغبته في أن يكون له ولد يرث العرش من بعده .. وطلب منهم البحث له عن عروس ..

ولم يضعهم فاروق في "مأزق" الزواج من أميرة "تنجب له طفلا" .. بعد أن صادف العديد منهن لم يكن على مستوى العرش .. ولكنه فضل أن تكون عروسه الجديدة عذراء" ليس لها أي تجارب سابقة ..فقد كان يرى في انجاب ولى العهد استمرارا للبقاء على العرش بدلا من انتقال السلطة لفرعة الأمير المنتظر محمد على توفيق والذي كان على علاقة وثيقة مع الانجليز .

وتفرغ الملك للبحث عن عروس .. وطفت عليه شهرة الإقتناص في زواجه الجديد فاستولى على ناريان من خطيبها المدرس الجامعي بينما كان يتأهلان للزواج .. ليتفق تماما مع أسلوب أبيه فؤاد ؟؟

فى يوم من أيام نوفمبر ١٩٥٠ .. كانت الفتاة ناريمان صادق وخطيبها محمد زكى هاشم يعبران محل الجواهرجي الشهير أحمد لجيب بشارع عبد الخالق ثروت بالقاهرة ليختارا خاتم الزواج ..

وأمام منضدة العرض .. قدم لهما الموظف مجموعة عادية من المجرهرات فالفتاة من عامة الشعب .. والخطيب أيضا مثل أي شاب ..

كانت ناريان تبلغ من العمر ١٦ عاما .. وحيدة أبويها حسين فهمى صادق سكرتير عام وزارة المواصلات وأمها أصيلة هائم وكانت على صلة قرابة بابراهيم دسوقى أباظة باشا أحد زعماء الحزب السعدى ..

ونظر الجواهرجي أحمد باشا نجيب للعروس نظرة فاحصة وسألها عن عمرها .. واجابته في ٣١ أكتوبر سأبلغ ٢٦ عاما ..

وسأل الجواهرجي العريس .. عن إسمه وصناعته ودخله الحالي .. ولم يشعر العروسان أن أسئلة الخبير المدقق في الأحجار الكريمة ..كانت تدقيق آخر في جوهرة من نوع نادر يحاول أن يغتصبها لملكه قاروق ..

واختارت تاريمان خاتما مناسبا ودبلتين ذهبيتين .. وبدبلوماسية اقنع الجواهرجي العروسين بأن هناك جواهر من نوع آخر تليق بهما ..

واقترب أحمد باشا نجيب من ناريان وهمس في أذنيها بكلمات معدودة لم يسمعها العريس !!

قال للفتاة الموعودة .. إنك تحتاجين شيئا مختلفا ويوجد لدى فى الإسكندرية خاتم خاص يناسب المناسبة السعيدة .. وطلب منها العنوان ورقم التليفون .. فربما يتصل بها قبل الموعد الذي حدده لها.. واعطته العروس ما يريد !!

وخرج العروسان السعيدان وقد تشابكت أصابعهما يحلمان بالعش السعيد وببديان حيرة من الاهتمام الزائد من صاحب المحل بالعروس ولكن اوهامهما سرعان ما اختفت وسط هالة السعادة التي طفت على وجهيهما طوال الطريق ..

راتصل نجيب باشا الجواهرجي بقاروق يزف له البشرى .. لقد وجد له "العروس" وهيأ الظروف الملاتمة ليراها عندما تعود لترى الخاتم الثمين في الموعد الذي حدده لها في المقابلة الأولى ..

وأتت ناريان بمفردها لترى ما يخبؤه لها القدر ..

وبينما هى تجرب مجموعة المجوهرات الثمينة التى نثرها أمامها الجواهرجى .. لم تلحظ دخول فاروق أو اقترابه منها وتدخله فى الاختيار .. وسؤاله لها بطريقة عادية عن اسمها .. وعائلتها ومعرفتها للغات ..

وأجابت الفتاة بسذاجة على الأسئلة .. فلم تكن تعرف أنها أمام ملك البلاد ..

واختارت ناريان خاتم الزواج ولم يكن هو الخاتم الذى وعدها به الجواهرجى .. وطارت سعيدة للخارج تحلق في السماء في انتظار يوم العرس القريب بعد ان طلبت منه الاحتفاظ به لحين ابلاغ عريسها بالاختيار ..

وايد فاروق اختيار صديقه الجواهرجي ...

وأمر أحد رجال حاشيته بإحضار مجموعات صورها المعروضة لها في محل راينبرج المصور والتي كانت قد صورت لها في مناسبات مختلفة كما أمر بجمع كل ما يتصل بها من معلومات ..وعرف أنها تقطن في شارع البارون إمبان "العروبة حالباً" بمصر الجديدة وأنها طالبة في مدرسة الأميرة فريال (مصر الجديدة للبنات حاليا) .. وإنها فتاة عادية تحلم بيوم عرسها ككل البنات ..

وزاد اهتمام فاروق بعروسه وهو يقرآ محضر التحريات عن أسرتها .. وطباعها وثروتها ..وأمر والد تاريجان .. بفسخ خطويتها من العريس محمد زكى هاشم وخضع الأب للإرادة السامية ..

وسقط الأب صريعا بعد أن تلقى الأمر الملكى . ودهش الوزراء ورجال القصر بأمر الملك لهم بإرتداء الردنجوت والسير فى الجنازة وخضع مصطفى النحاس رئيس الوزراء ولكن حسين سرى رئيس الديوان الملكى رفض التنفيذ واستقال من منصبه ..

ويدأت أخبار "العروس" تتردد على المجتمعات عندما نشرت جريدة أخبار اليوم صورها وأخبارها ..

وتفى الملك أخبار الزواج ووصفها بأنها إشاعة ..وأرجع القريبون منه أسباب النفى إلى وقوع أزمة زواج شقيقته الأميرة فتحية من رياض غالى فى أمريكا وكانت الام الملكة نازلى قد صحبت ابنتها فتحبة إلى أمريكا فى رحلة الهجرة هربا من اضطهاد فاروق لها بعد وفاة زوجها أحمد حسنين .. الذى كان قد تزوجها عرفيا ..

........

واختار فاروق صديقته "ناهد رشاد" وصيفة القصر لتكون وصيفة الملكة الجديدة...
واعتبرت "ناهد" هذا التكلف طعنة في قلبها فقد كانت تحلم ينفسها "ملكة" بدلا من
ناريان .. ولم تنسى الوصيفه اليوم الذي استدعاها فيه فأروق وقدم لها صورة
فوتوغرافية لفتاة صغيرة في السن ذات وجه ساذج عادية الجمال ..وسألته من تكون ١١

وأجاب .. إنها عروستي المقبلة ..

وتفذت الوصيفه الأمر الملكى.. وذهبت ناهد إلى بيت العروس فى مصر الجديدة بعد أن فقدت الحكم وارتضت بالنفوذ ١١ ورأت تاريان وأطرت على جمال العروس وشكرتها الأم ..

وبدأت ناهد رشاد تمارس مهمتها الرسمية في إعداد ناريجان لتكون ملكة مصر .. وقالت أصيلة هانم .. الملك الله يخليه .. ده شرف كبير .. وأنت كمان شرفتينا .. والبركة فيكي ونحن طوع أمرك ..

وأقبلت تاهد رشاد على خدمة ملكة المستقبل بحماس غريب. حيث أخذتها إلى أكبر دور الأزباء في مصر وإلى متاجر العطور والأحذية والقبعات .. وأشارت إلى كوافيرها الخاص بأن يصفف لها شعرها على طريقة الملكات .. وتحولت الفتاة الصغيرة إلى عروس الاحلام بفضل عشيقه الملك السابقه التي احتلت منصب الوصيفه الخاصة للملكة القادمة بجدارة !!

• • • • • • • • •

وأمر فاروق بسفر الخطيبة إلى أوربا لتثقيفها وتدريبها على الإتبكيت لتكون ملكة مثالية !!

وغادرت تاريان مصر في ٢٣ مايو -١٩٥٠ إلى سويسرا وإبطاليا على إحدى طائرات شركة سعيدة بجواز سفر دبلوماسى وباسم مستعار يصحبها عمها مصطفى صادق .. وقدمها سفير مصر في روما إلى المجتمع الإيطالي على أنها ابنة أخته .. واختار لها وصيفه إيطاليه كانت قد عملت من قبل في خدمة ملكة إيطاليا ..

وتسرب الخبر إلى المخابرات البريطانية واهتمت السفارة البريطانية في روما بزيارة العروس وروت عميله لها دستها على برنامج زيارتها .. أن العروس ليس لها أي اهتمامات تذكر إلا المشتروات .

• • • • • • • • •

وفي نهاية ١٩٥٠ أصبح أمر الزواج الجديد معروقا لكل الناس ..

ولم يرحب الشعب بأمر الزواج .. أو يستقبله استقبالا طيبا كما حدث قبله بأربع عشر عاما عندما خرجت الجماهير تهتف لملكة الشعب فربدة .. بل اعتبروا فاروق "لصا" سرق خطيبة شخص آخر ..

واستاء الأمراء وخاصة الأمير محمد على توفيق والأمير يوسف كمال من هذا الزواج المتواضع بل فكروا في رفع عريضة إلى البرلمان استنكار لهذا التصرف ..

وعندُما عرف فأروق ينية الأمراء أرسل لهم خادمه حسن يوسف يبلغهم بأنه سيجردهم من ألقابهم لو قدموا هذه العريضة

وهاجمت الصحافة الأجنبية "الزواج" وتناولت شخصية العروس وسنها وأصلها ونصلها.. ونفى فاروق أن زواجه من تاريان سيتم بسرعة فقد كان يعيش فى أزمة زواج شقيقته فتحية من رياض غالى وموقف الملكة الأم العدائى منه.

• • • • • • • • •

وفى ١١ فبراير ١٩٥١ احتفل فاروق بخطوبته رسميا من ناريمان صادق وفى ٦ مايو عقد القران .. وأقيمت الاحتفالات فى قاعة اسماعيل بقصر عابدين ..

وأصدر فاروق مرسوما ملكيا بأن يتم الاحتفال بزواجه من ناريان بصورة تفوق أى احتفال أقيم في القصر أو في أى مكان في البلاد من قبل .. ويفوق الاحتفالات التي اقيمت بناسبة زواجه من الملكة فريدة .. وتلألأت القاهرة بأقواس النصر المضاءة بمصابيح النيون وأزدانت شوارعها بصورة فاروق وناريان .. ولم يشارك الشعب في الاحتفالات .

وارسل السفير البريطاني في مصر **برقية** لوزير الخارجية "بيفين" ذكر بها ان اعلان الخطبة الملكية أحدثت آثارا عكسية عن الشعب .. وان الآراء اختلفت حول العروس ..

البعض .. رآها ذكية هادئة حسنة الخلق ..

والآخر . . قال انها لا تصلح لأى شيء . .

والثالث .. رأى ان زواج الملك سيكون فى صالح الحكم لأنه سيقلل من مغامراته وفساده وبقاء بدون زواج سيكون أسوأ من الزواج غير المتكافىء .

ولم يشارك الشعب في الإحتفالات التي أمر بها "الملك" .. ويذكر السفير البريطاني ان التكاليف البريطاني التكاليف الباهظة التي تم انفاقها على الزواج بلغت ٧٣ الف و٨٣٤ جنيها وان

العروس أحضرت ملابسها من إيطاليا وبلغ قيمتها ٥٠٥٥ جنيها أما ثبوب الزفاف فقد تم صنعه في ٤٠٠٠ ساعة وقامت به فرقه من العاملات المتخصصات اللائي عملن ليلا ونهارا واستهلك كميات كبيرة جدا من الخامات .. حتى انه رضع بعشرة ألاف من الفصوص والسلوك الفضية .. واتكلفت الطرحة ١٠٠٠ جنيه ..

كما ارتدت العروس ناريمان عقدا غاليا من الماس في الوقت الذي تعانى فيه مصر في الأزمة الإقتصادية .

•••••

وكتب مصطفى أمين قصة الملك الخطاف .. الذى خطف الملكة من خطيبها .. ليكرر ما حدث من والده فؤاد مع أمه نازلى عندما خطفها من حبيبها سعيد زغلول .. "تريب الزعيم سعد زغلول" .. وحولها إلى سجينة في القصر الملكى الكبير .. في كتابه "عمالقة وأقزام" دون أن يشير صراحة لاسم فاروق وناريان .

وأتصل محمد حسن الأمين الخاص لفاروق بمصطفى أمين يسأله ....

ماذا تقصد ها للنطاف .. ومن هو الخطاف ؟؟ ومن هي المرأة التي خطفها ؛؛

وسأله الكاتب .. هل فهم أنه المقصود ؟؟

وأجاب الأمين بالنقى ...

وبدا على فاروق أنه سعيد مع عروسه .. فقد كان مفتونا بملكته الجديدة وكانت هى واثقة من نفسها تجيد اللغات الفرنسية والإنجليزية والإيطالية ..ولم يغير فاروق اسم عروسه .. ورأى أن يظل ناريمان

واختلفت فربدة عن "العروس" الجديدة .

كانت فريدة متعالية صاحبة كبرياء وكرامة.

وكانت نارعان تتسم بالتراضع .. والهدوء .. والضعف .. والاستسلام للواقع ..

وأبحر فاروق وعروسه إلى أوربا لقضاء شهر العسل فى أول رمضان المعظم .. على البخت "فخر البحار" وصحب معه كل أفراد حاشيته .. واستهجن الشعب سفر العروسين فى الشهر الكريم .

وتوقفت "فخر البحار" في صقلية حيث قضي العروسان أسبوعا ثم أبحرت منها إلى كابرى ثم ريفييرا وسويسرا .

وتابع رجال الصحافة الإيطالية والأجنبية تحركات فاروق وعروسه .. وتعرض أفراد قوة الحرس الملكى التي اصطحبهم معه لرجال الإعلام يمنعونهم من أداء عملهم خشية نشر أنباء رحلته الخاصة ..

وشعرت ناريمان بمتاعب الأيام الأولى للحمل خلال الرحلة وإعتكفت في جناحها .. فأتاحت لزوجها الملك فرصة الإنطلاق على سجيته .. وخصوصا إلى قاعات لعب القمار في الملامي الليلية ..

وقضى فاروق وتاريمان ثلاثة شهور وأثنى عشر يوما فى أوربا فى أجازة شهر العسل عادا بعدها إلى القاهرة فى ١٥ سبتمبر ١٩٥١ .

وفوجىء الملك عند عودته بأزمة اقتصادية حادة تمر بها البلاد وخاصة أزمة القطن الذي هبطت أسعاره بشكل حاد ..

ويذكر أن فاروق عندما التقى بالنحاس باشا رئيس الوزراء عقب عودته صرخ في وجهه بعنف بسبب الفساد المستشرى في حكومة الوقد فأتهار النحاس أمام الملك قائلا..

ـ هل تقول هذا لي .. وأنا الذي ضحيت كثيرا من أجلك ؟؟

### فأجابه فاروق قائلا:

### . ليس أنت يا باشا بل أقصد الآخرين !!

• • • • • • • • •

وضاقت الملكة تاريان فى الشهور الأخيرة لعام ١٩٥١ بالحياة التى تعيشها فى القصر وكان من رأيها أنه لا أمل فى بقاء الملك على العرش إلا إذا خرج من القصر أفراد حاشيته الخاصة، فأجتمعت مع أقاربها ودبرت معهم مؤامرة للتخلص من حاشية الملك وخاصة إلياس أتدراوس وكريم وثابت وبوللى ومحمد حسن ،وكان الإتفاق أن يقرم أقارب ناريان بهجوم على الأربعة لإخراجهم من القصر ..

وذات يوم دعا الملك فاروق زوجته وأمها أصيلة هانم وأقاربها مصطفى صادق وعبد القادر النجار وزوجاتهم إلى تمضية يوم فى الاستراحة الملكية فى حديقة الحيوان ودعا إلياس اندراوس معهم .

وما كاد الملك فاروق يجلس وحوله مدعووه، حتى بدأت الملكة بمهاجمة أندراوس وتصرفاته وانحرافاته داخل القصر ..

وراح كل أفراد أسرتها يهاجمه هجوما عنيفا ويتهمه بشتى التهم .. وجلس الملك فاروق يشجع هذا الهجوم والذي استمر ٤ ساعات كاملة

وشعر أندراوس بأن الملك فاروق قرر الاستفناء عن خدماته ..ولكن الملك استدعاه بعد يومين إلى منزل أصيلة هانم، وفي حضور الملكة وأقاربها عقد أغرب محاكمة لهم حيث، قال فاروق:

م السمع با أندراوس .. إن كل الذين هنا وعلى رأسهم الملكة ضدك .. وإنهم يقولون أنك تسىء إلى، وأنك تستغل نفوذك .. فلتتكلم الملكة ..

وقالت الملكة مرجهة كلامها الأندراوس:

- نعم .. إن البلد كلد يكرهك أنت وكريم ثابت .. وإذا كان عدد سكان البلد ٢٠ مليون، فإن ٢٠ مليون يكرهون كريم ثابت و٢٠ مليون يكرهونك ..

فقال أندراوس : وماذا فعلت ؟

قالت الملكة: إنك تستغل نفوذك وصلتك بالملك لتثرى ثراءا فاحشا ..

فقال أندراوس : أنا كنت غنيا قبل أن أعرف الملك ...

قالت الملكة : أنك تتدخل في شئون الدولة .. إنك تذهب إلى الوزراء وتقول لهم :

- الملك يريد كذا ويريد كيت .. إن هذا يسيء إلى سمعة الملك ..

فقال أندراوس: إننى أفعل ما يأمرني به الملك ..

قالت الملكة : هذا ليس من شأنك، إنما من شأن ديوان الملك .. أنت لست رئيس الديوان ولا وكيل الديوان ..

فقال أندرارس: إن الملك يكلفني بهمات رأنا أقضيها ..

وأنتم الذين أوعزتم إلى النجار بأن يهاجمنى في عملي بشركة البيضا ونشر بذلك مقالات في الصحف . .

قالت الملكة: إن البلد كله مسرور من هذا الهجوم ؟؟

فقال أندراوس: أريد أن أعرف من هو المبسوط؟

قالت الملكة : لقد هنأ عبد المجيد عبد الحق "النجار" على الهجوم عليك ..

فقال أندراوس: أنا لا أعرف عبد المجيد عبد الحق، ولم أقابله سوى مرة واحدة لكى أطلب له رتبة الباشوية ؛؛

قالت الملكة: إذن أنت الذي تأتى بالباشرية للوزراء ...

فقال أندراوس : لا أقصد هذا، وإنما أنا التمس من الملك .. والملك حرينعم أو لا هم..

قالت الملكة : لا .. إنني أقول لك بصراحة أنك تسيء إلى سمعة الملك ..

وبتى الملك صامتاً طول المناقشة ثم قال موجها الكلام إلى ناريان ..

. اسمعى .. أندراوس أكبر مخلص لى، وهو ليس محتاجا إلى تقودى وأنا محتاج إليه .. وأنا أمنعك من التعرض له أو الحديث عنه أو عن كريم ثابت، وإذا فتح أحد منكم فمه وتكلم عن أندراوس، فإن "واقعته سودة" ..

إن أندراوس قدم لى خدمات كثيرة .. ولن أسمح لأحد أن يتدخل نى شئونى الخاصة، ويجب أن تسكتى وتطلبى من أهلك السكوت .. وإلا فإنك لست أحسن من فريدة ؛ وأنا أعرف أنكم تهاجمون أندراوس لأن أقاربك يريدون صفقات من شركة البيضا!!

ثم التفت الملك فاروق السابق إلى أندراوس وقال لد:

- مبسوط؛ لقد أعطيتهم جميعا "علقة" !!

ثم خرج وأمسك الملكة من ذراعها وهو يقول :

- لا أريد مؤامرات ودسائس ضد رجالى ؛ وإلا فلن تبقى يوما واحدا ملكة ؛ فاهمة ؛ وهزت الملكة ناريان رأسها والدموع في عينيها، وخرجت منفردة إلى قصر القبة ؛؛

رزق فاروق بولى العهد يوم ١٦ يناير ١٩٥٢، وكان في الشهر السابع وضمنت الأم استمرار وضعها كملكة وارتفاع شأنها وسط العائلة المالكة ..

وهنأت الملكة السابقة فريدة .. "ضرتها" بإنجاب ولى العهد ..

وأشرف الدكتور ابراهيم مجدى ومجموعة الأطباء على ولادة ولى العهد في القصر. وارتفعت أصوات الدعاء والشكر والزغاريد عن كانوا خارج غرفة الولادة ..

وتقدم الملك نحو الملكة وهو يقول للأطباء :

. أريد أن أطمئن على الملكة أولا ..

واقترب الملك من الملكة، واطمأن عليها، ثم التفت إلى رئيسة الممرضات وقال لها :

ـ أروني الولد ..

وكانت كبيرة الممرضات مشغولة باستحمام الطفل، وكان الملك ينظر إليه وعيناه مملوءتان بالدموع ..

وبقیت الملکة تحت تأثیر المخدر حوالی دقیقتین، ثم فتحت عینیها، وسألت الدكتور مجدی بصوت ضعیف :. ولد .. ولا بنت؟

وقال الدكتور مجدى : ولى العهد !!

وإعادت الملكة تساؤلها . ولد ولا بنت ؟؟

وأجاب الدكتور مجدى :ـ ولد .. مبروك ..

وتمتمت الملكة بصوت ضعيف ... ما أكرمك يارب .. ثم أغمضت عينيها ونامت نوما طبيعيا هادئا ..

ولما سمعت هانم والدة ناريمان بالنبأ .. دخلت الغرفة وقبلت الملكة والملك والمولود وكانت السعادة تملأ عينيها ..أما الملكة فكانت تبدو كأسعد إنسان في العالم..

كانت عينا المولود زرقاوان، وكان أنقه يشبه أنف الملك شبها عجيبا .. وكان طويل القامة، وكبير الحجم، وأشقر الشعر، وأبيض البشرة، وتام النمو وقد بلغ وزنه ساعة

الولادة سبعة أرطال وثلاثة أرباع أي حوالي ٣ كيلو جرامات وتصف ..

وكان مما لفت النظر أنه ما كاد يولد حتى بكى بصوت عال، ولم ينتظر حتى يضريه الطبيب على ظهره كما يحدث عادة ..

وبعد الولادة بساعتين، استيقظت ناريان ونقلت من غرفة الولادة إلى غرفتها الخاصة..

ولم يكن الأطباء قد ذاقوا طعاما، قدعاهم فاروق وتناول معهم طعام الإفطار ..

واستدعى الملك حسن يوسف باشا، وطلب إليه أن يعد براءة الإنعام على الدكتور مجدى برتبة الباشوية والدكتور راتب برتبة البكوية من النرجة الأولى ..

وقال فاروق : أريد أن تتولى ناريمان إرضاع ولدها .

وقالت الملكة: وأنا أربد ذلك أيضا ...

وبدأت الأم ترضع ولى العهد خبس مرات كل يوم ..

ورأى الدكتور مجدى أن تتناول ناريمان الطعام العادى وقد تناولت غذاءها في يوم الولادة، ركان مكونا من الحساء والدجاج والخضروات المسلوقة والفواكد ..

ورغم أن ولادة ولى العهد رفعت من مكانة ناريان، وأعطتها الثقة ..إلا أن الفترة التي أعلبت "الولادة" كانت من أحلك الفترات التي عاشتها "ناريان وأبنها" فقد كانت فترة تقرير المصير ..

| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • |   |   |   |   |   | • |   |   | • |

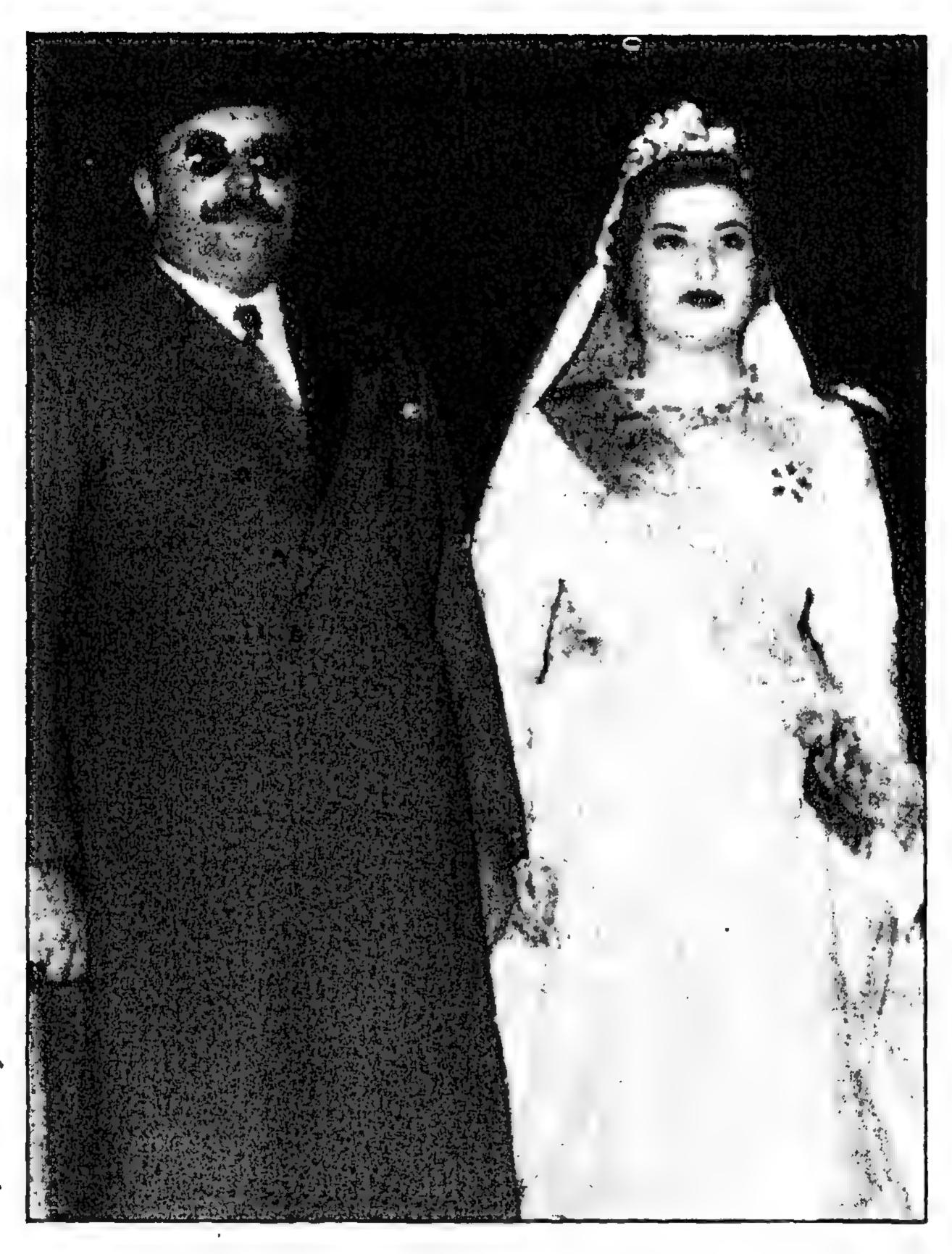

فاروق .. وتاريمان جمعتهما الصورة التقليدية

# الغصل الرابع

# ०० हमीता नेराम विष्यित

ما أشبه الليلة بالبارحة ..

فى ٢٨ ابريل ١٩٣٦ لفظ الملك قؤاد أنفاسه الآخيرة وتودى يفاروق ولى العهد ملكا تحت الوصاية .. وكان عمره ١٦ عاما

وئى ٢٦ يوليد ١٩٥٢ طرد فاروق من عرش مصر ونودى بأحمد فؤاد الثاني ـ ولى العهد ـ ملكا عمد المناني ـ ولى العهد ـ ملكا عمد الوصاية .. وكان عمره ٦ شهور فقط ؛؛

وهتفت الجماهير بحياة فاروق في البداية فقد كان الناس يرون فيه الشباب والحيوية والأمل والمستقبل !؛ وظل ملكا لمدة عشرة أيام قبل أن يحول مجلس الوزراء سلطاته إلى مجلس الوصاية حتى يبلغ سن الرشد ...

وفى يوم الجمعة ٨ مايو ١٩٣٦ - اجتمع البرلمان بمجلسيه "النواب - والشيوخ" - لإعلان تنصيب الملك الصغير فاروق . وكانت الحكومة التى أشرفت على اجراءات تنصيب الملك الجديد هى حكومة التى فازت فى الانتخابات بأغلبية ساحقة ؛؛

ونى نفس الجلسة التاريخية أعلن الملك الشاب عن تنازله عن ٥٠ ألف جنيه من مخصصاته الملكية التي تبلغ ١٥٠ ألف جنيه .. لصالح البلاد وخيرها .. وكان الملك الأب فؤاد قد أختار قبل وقاته عددا من الأسماء ليكوتوا مجلس الوصاية على ابنه الصغير خشية أن يضيع وسط المناورات السياسية ووضعها في وثيقة مغلقة لا تفتع إلا "بعد رحيله" ..

وفوراستدعاء فاروق من بريطانيا لتولى العرش .. دار جدل كبير حول السن الذى يتولى فيد العرش بعد تشكيل مجلس الوصاية .. وقدم على باشا ماهر مذكرة إلى مجلس الوزراء بتحديد السن الذى يبلغه الملك لتولى مسئولياته، واقترح الأمير محمد على توفيق رئيس الوصاية بأن يتولى فاروق مسئولياته كملك في سن الحادية والعشرين.. وصدرت فتوى شرعية من الجامع الأزهر جعلت سن العرش الثامنة عشرة هجرية أى السابعة عشر ميلادية تقريبا ؛؛ ووافقت عليها حكومة الوفد واعتبرتها أساسا لتولى السلطة في البلاد ..

وأوغر إقتراح الأمير محمد على صدر فاروق .. لأنه كاد يسلبه فرصة تولى الملك لمدة أربع سنوات .. بينما ازدادت كراهية الأمير للملك الجديد الذى نسف كل أحلامه فى عرش مصر !!

وفى الحفل الخاص الذى أقيم فى القصر الملكى بعابدين احتفالا بتولى "فاروق" مقاليد الملك وحضره الامراء وأصدقاء الأسرة المالكة . رفع الأمير محمد على بعد انتهاء العشاء كأسه طالبا من المدعوين أن يشربوا نخب الملك متمنيا له التوفيق فى أداء مهمته الشاقة ووقف الجميع بما فيهم الملكة نازلى ماعدا الملك الذى ظل جالسا ينظر للأمير محمد على بسخرية ثم قال له بصوت مسموع :

عبدويا سمو الأمير أن مهمة الملك تبدو صعبة لك لأتنى صغير السن .

وتسامل .. هل تكون المهمة أسهل لوكنت أحمل لحية بيضاء ..

وكان للأمير محمد على لحية بيضاء كثة .. وبادرت الملكة الأم وكانت تنى بجوار الأمير تعتذر له عن تصرف اينها .

وأثيرت مسألة ولاية العهد هل تكون للأمير محمد على أم للأمير عبد المنعم بعد تولى فاروق وحسمت المسألة لصالح الأمير محمد على لأنه الأقرب للملك فاروق .. كما أفتى شيخ الأزهر بنقل الولاية إليه .. وبذلك حسم الشكل الشرعى لقمة الدولة .

وفى ٢٩ يوليو ١٩٣٧ انطلقت "عرية" مطلية بالذهب تجرها ستة خيول رمادية بداخلها الملك عبر شوارع القاهرة احتفالا بتتويجه ملكا على مصر والسودان.

وبعد ١٦ عاما تغيرت الصورة والموقف عندما قررت قيادة حركة الجيش طود الملك فاروق من البلاد واجباره عن التنازل عن العرش لطفله الرضيع أحمد فؤاد .. وتعيين مجلس وصاية عليه يتولى السلطة باسمه ..

ولم تقام أى احتفالات بتنصيب الملك الجديد الذى طرد هو الآخر من البلاد بعد توليد بد ساعات فقط لأن الكراهية كانت متفشية لكلمة الملكية .. وافرادها .. وفي مقدمتهم الملك المخلوع .. والملك الصغير ..

. . . . . . . . . .

وحملت رحلة السنوات .. صورة الملكية وهي في مهب الربع ..

وتذكر الوثائق التاريخية ان سقوط فاروق كان وراء عوامل ثابته .. لم يكن الملك بطلها ولكن كان مجنيا عليه فيها ولم يستطيع الخروج من خندقها فسقط دون رحمة ليتوارى بعد سنوات في الظلام وليدفع حياته مقابل جرائم لم يرتكبها ..

وكانت أول هذه العرامل .. هى الملكة الأم "نازلى" .. المرأة التى لعب بعقلها "الحب" فكانت أول مسمار في نعش عرش إبنها ..

فعندما مات زرجها الملك قؤاد .. خلعت الأرملة الحسناء ثباب الحداد .. واطلقت لفرائزها الأنثوية العنان !!

ولم تمض أسابيع قليلة على الوفاة حتى كثر الهمس حول ما يدور بين "وزير" القصر أحمد حسنين .. و"الملكة الأم" .. وكانت نازلى صريحة في التعبير لكل من يقابله عن حياتها الجديدة ..، وتصيح ..

### - كنت سجينه الملك فؤاد .. ومن حقى أن أعيش ؟؟

وبدأت القصص .. والحكايات تروى .. عن "سجانها" الزوج وكانت معظمها يسيىء إلى صورة الملك "العجوز" كيف أصابها بالعديد من الأمراض تتيجة لشذوذه .. مثل البيوريا "وخلخلة الأسنان" عندما كان يقبلها في قمها .. ولينقل إليها العدرى "الملكية".. وغيرها من التصرفات التي تثير الكراهية والاشمئزاز .

وانطلقت نازلى تنهل من عيون الحياة وتطفىء نار الظمأ التى أحرقت أحشاءها سئوات طويلة . ونسجت شباكها حول أقرب رجل قابلها في القصر !!

وكان الصباد الماهر .. أحمد حسنين يعرف ما تفكر فيه "الفريسة" وأنتظرها تلهو به كما تريد .. فقد كان حذرا ذا كياسة ومهارة، لا يضيق صدره بما تفعل .. ولا يخونه صبره لحين سقوطها في الشباك المنصوبة لها مهما طالت الأيام .

### واستسلمت نازلي .. لأحمد حسنين في النهاية !!

وأسلمت له قيادها .. وبدأت تغار عليه .. وتحاسبه حساب "الملكين" أين ذهب ؟؟ أين راح ؟؟ من قابل ؟؟ ولمن ابتسم ؟؟ ومع من سهر ؟؟ ولماذا سهر ؟؟

وتحولت نازلي إلى قطعة من الجنون .. وكان لها عذرها .. فقد كانت أمرأة أحبت بعد أن جاوزت عمر الشباب ..

واكتشف فاروق العلاقة غير المشروعة بين الأم وعشيقها حسنين .. فأصيب بخنجر مسموم في القلب انعكست آثاره على الحكم ودفعت بع لعدم الثقة في النساء بعد أن شاهد أمه جاثية على ركبتيها تطلب العطف والرغبة من موظف القصر ؛؛

وكان العامل الثانى حادث ٤ قبراير ١٩٤٧ .. وكان عامل في شعوره بالاذلال والاهانة غير من نظراته للحكم وزاد من حجم صراعه السياسي..

فى ربيع ١٩٤١ .. تولى القائد الألمانى "أروين روميل" قيادة قوات المحور فى الصحراء الغربية وتحول الموقف لصالح المحور في الحرب العالمية الثانية .. وبدأ القصر وحلفاؤه يتأملون ويفكرون فى نتائج هزيمة الحلفاء المرتقبة .

وصارت القاهرة مقرا لكافة أنواع الجواسيس من مختلف الجنسيات .. وكانوا منتشرين في كل مكان .. في السفارات .. وفي القصر .. وفي مقر القيادة العامة لقوات الحلفاء ..

وألقت الحكومة المصرية القبض على العديد من الجواسيس الموالين لطرنى الحرب !! بناء على تعليمات من جميع الأطراف .

وزادت عملية تسريب المعلومات .. وكانت الإذاعة الإيطالية في روما تذيع نوعا من المعلومات العسكرية والسياسية ضد القوات البريطانية لا يمكن الحصول عليه إلا من داخل القصر أو أروقة الحكومة المصرية .. حتى بدت روما وكأنها على دراية تامة بما يدور داخل القصر الملكى .

واكتشفت المخابرات البريطانية أن هناك جهازا للإستقبال والإرسال على أعلى مستوى يعمل في سرية تامة من الاستراحة الملكية بأنشاص .. والتي تبعد عن القاهرة نحو ٣٠ ميلا ..

وأدركت المخابرات البريطانية أن هذا الجهاز هو الثغرة الموجودة في سياجهم الأمنى حول القاهرة واستطاعت اكتشاف تعامله السرى بعد أن زيفت إشارة معينة وانتظرت رد الفعل الإيطالي عليها نما أكد شكوكهم في وجود هذا الجهاز الخطير ..

وأشارت تحريات المخابرات البريطانية في هذه الفترة إلى أن جميع أعضاء حاشية

الملك من الإيطاليين كانوا من الجواسيس ..للمحور وحاول السير ما يلز لامبسون السفير البريطاني طرد أعضاء الحاشية الايطالية من القصر .. ولكن الملك رفض طلبه !! وقام بإجازة نيلية إلى أسوان بعيدا عن جو القاهرة الخائق .

.......

وفى بداية عام ١٩٤٢ .. كانت الأحداث تجرى عاصفة بعد نجاح "روميل" فى شن هجوم مضاد ضد القوات البريطانية وإجبارها على الانسحاب إلى طبرق والغزالة ونجح فى احتلال مساحات شاسعة من الصحراء ..

وخرجت المظاهرات يقودها طلبة الأزهر .. وتهتف بسقوط "بريطانيا" .. واضطر رئيس الوزراء حسين باشا سرى إلى الإستقالة بعد أن فشل فى إخماد المظاهرات .. وحتى لا يعطى "المستقيل" الفرصة للملك لتكليف صديقه على ماهر بالوزارة أسرع بالاتفاق مع المندوب البريطاني على تكليف مصطفى النحاس باشا برئاسة الوزارة لمواجهة الملك ؛؛

وكلف فاروق على ماهر بتشكيل الوزارة.

وقررت السلطات البريطانية مواجهة الملك وإرغامه على تكليف النحاس باشا بالوزارة ولو رفض يتم عزله عن العرش.

. . . . . . . . . .

فى الساعة الواحدة والنصف ظهرا يوم ٣ فبراير ١٩٤٧ قابل سير لامبسون المندوب البريطانى الملك فاروق فى مكتبه بقصر عابدين .. وأشار فى المقابلة العاجلة إلى أن المادة الخامسة من معاهدة ١٩٣٦ تشترط أن على كل من مصر وبريطانيا عدم تبنى أى موقف تجاه دولة أجنبية بما يتعارض مع مواد المعاهدة ..

وواصل لامبسون حديثه مع فاروق مبينا له أن هذا يعنى أنه يتعين على الملك أن يشكل حكومة تظل على إخلاص تام للمعاهدة .. وتنال التأييد في البلاد ..

وأعقب السفير البريطاني حديثه أنه في ضوء ما سبق يتعين على الملك أن يبعث في طلب النحاس باشا .. وترك له مهلة ٢٤ ساعة لينفذ هذه التعليمات .

ورد عليه الملك بأن المعاهدة يجب إحترامها ويجب تعيين حكومة قرية .. ولكنه رفض أن يتولى النحاس باشا رئاستها..

وترك لامبسون الملك.. وأمامه الخيار الصعب ؛؛ إما النحاس.. أوترك العرش؛؛ وقرر لامبسون .. ويتأييد من المبعوث البريطاني أوليفر ليتلتون عزل الملك وناقشا المكان الذي سيتم إبعاده إليه بعد ذلك ..

وقدم الأميرال كانتجهام قائد البحرية البريطانية اقتراحا بأن تقوم الطرادة البريطانية الراسية في السويس بنقل الملك إلى عرض البحر الأحمر إلى أن يصدر الساسة قرارهم في تحديد مصير الملك المعزول !!

وقام ضباط هيئة الأركان البريطانية ببحث تفاصيل دور الجيش المصرى فى حالة عزل الملك عن العرش .. وقرروا أن تفادر مجموعة من السيارات العسكرية البريطانية البواية الرئيسية لقصر عابدين متجهة رأسا إلى الإسكندرية ثم إلى بورسعيد لخداع أى تجمعات مؤيدة للملك .. على أن تخرج السيارة البريطانية التى تقل "الملك المخلوع" من البواية الخلفية للقصر .. وتتخذ عدة طرق قبل أن تنطلق إلى الطريق المؤدى إلى السويس ..

واتفق أيضا على أن يتم انتقاء مجموعة من الضباط والجنود البريطانيين بدقة لمحاصرة قصر عابدين خلال تقديم السفير البريطاني لإنذاره للملك .. وعلى أن تتحرك مجموعة من الدبابات لمساندة هذه القوة في حالة حدوث أية اضطرابات وعلى أن تصحب فصيلة من الضباط السفير البريطاني لمواجهة الحرس الملكي إذا ما أبدى أية مقاومة ..

وفى اليوم التالى ٤ فهراير ١٩٤٢ اشتعلت جامعة فؤاد والأزهر بالمظاهرات والاضطرابات العنيفة .. وسارت جماهير الطلبة في الشوارع تهتف ضد بريطانيا .

واستدعى السفير البريطاني رئيس الديوان الملكي أحمد باشا حسنين وسلمه الإنذار التالي :

إذا لم أسمع قبل الساعة السادسة مساء أن النحاس باشا قد دعى لتأليف وزارة فإن جلالة الملك فاروق يجب أن يتحمل ما يترتب على ذلك من نتائج"..

ولم يحدد الانجليز في الإنذار ما إذا كانت الوزارة وقدية أم لا وإنما ذكروا فقط كلمة "وزارة" .. يرأسها النحاس باشا .

وأمام هذا الإنذار استدعى الملك ١٧ من رؤساء الأحزاب وكبار الشخصيات السياسية وهم حسين سرى باشا ومحمد شريف صبرى باشا رعلى ماهر باشا ومصطنى النحاس باشا ومحمد محمود خليل بك وأحمد ماهر باشا وأحمد زيوار باشا واسماعيل صدقى باشا وعبد الفتاح يحبى باشا ومحمد حسين هيكل باشا ومحمد توفيق رمضان باشا ومحمد حلمى عبسى باشا وحافظ عفيفى باشا وعلى الشمسى باشا ومحمد بهى الدين بركات باشا وحافظ رمضان باشا ومحمود حسنى باشا لاجتماع تم فى القصر فى الساعة الرابعة من مساء نفس اليوم (٤ قبراير) وعرض عليهم الإنذار البريطانى فأعلنوا احتجاجهم وطلبوا إلى النحاس باشا الذى كان حاضرا الاجتماع قبول تأليف وزارة قومية ولكنه أصر على موقفه بعدم قبول أى وزارة غير وفدية . فما كان منهم إلا أن كتبوا احتجاجا أعلنوا فيه أن توجيه الإنذار البريطانى إلى قاروق يمثل اعتداء على استقلال البلاد وأنه يجب على الملك ألا يقبل ما يس استقلال البلاد ..

ووقع الجميع على مذكرة الاحتجاج بما فيهم النحاس باشا وزيوار باشا .

وحمل جسنين باشا رئيس الديوان نص الاحتجاج للسفير البريطانى .. فأجابه السفير بعد أن نظر إليه أنه لا يعتبر ذلك ردا .. وانه سيحضر بنفسه لمقابلة الملك في تمام التاسعة مساء ..

وقبل دقائق من وصول السفير البريطانى اخترقت شوارع القاهرة كتيبة من الدبابات والمصفحات البريطانية حيث اتجهت إلى ميدان عابدين مقر اقامته الملك وأحاطت بالقصر..

وبعد قليل دخلت عربة السفير البريطاني من البوابة الرئيسية تقل مستر "ليتلتون" الميعوث البريطاني والجنرال "ستون" قائد القوات البريطانية في مصر .. حيث انطلقوا إلى مكتب الملك .. بينما ضرب السفير باب غرفة المكتب بقدمه اليمني في عملية اقتحام واضحة وبعد أن أزاح الباور الملكي الذي حاول اعتراضه قائلا "لبس بهذه الطريقة تتم تسوية الأمور ياسير مايلز .. ليس بصحبة الجنود" ..

ودخل السفير البريطائي غرفة الملك ..وكان فاروق واقفا في يطل من نافذة على فناء القصر يشاهد تحركات الدبابات البريطانية خارج الأسوار عندما التفت على صوت الباب الذي اقتحمه السفير البريطاني وهو يتقدم تحوه قائلا ..

. لقد كلفتنى الحكومة البريطانية بأن أطلب منك التخلى عن العرش قوراً رأن تجمع حقائيك للسفر ..

وأخرج السفير وثيقة التنازل عن العرش من جيب سترته الداخلي وألقي بها أمام الملك.

وارتعد الملك .. وبدأ على وجهه مسحه من اصفرار الموت .. وانحنى يقرأ الانذار المكتوب باللغة الانجليزية .. وكان واثقا ان السفير يعنى ما يقول !! ودخل قلبه الرعب . خوفا من الخطوة التالية .. وهي اعدامه .. بعد خلعه من العرش !!

وامسك القلم ببد مرتعشه .. ليوقع على وثيقة التنازل .. ولكنه ما كاد يقترب من الورقة حتى وقعت المفاجأة ..

انطلقت بضعة كلمات بالعربية من شفتي أحمد حسنين رئيس الديوان الملكى \_ وكان يحضر تقديم الانذار \_ تحذره من التوقيع وتطلب منه التريث .. والتقط قاروق أنفاسه .. والتفت إلى حسنين قائلا ..

#### .. ماذا تقصد؟

وقال حسنين باللغة العربية .. أطلب فترة للتفكير ..وتظاهر بالانصياع لأوامرهم فان ذلك خير من التنازل عن العرش ..

ورافق الملك .. فالعرش كان بالنسبة لد هو المستقبل ..

وطلب من السفير البريطانى ما أشار به مستشاره الداهية واتصل السفير البريطانى برئيس الوزراء "وتستون تشرشل" تليفونيا من مكتب الملك .. ووافق "السهاسى المجوز" على الإقتراح فقد كان يعرف ما يدور فى عقل الملك الصفير .. واعطاه الفرصة لعدة دقائق ليخضع ويوافق على طلبهم ..

وطلب الملك من النحاس باشا تشكيل الوزارة .. بناء على تعليمات الانجليز ..

وشعر يومها فاروق بالاذلال .. وعاد ليروى لزوجته الملكة فريدة ما وقع في القصر .. وتفكيره جديا في الاعتزال !!

. . . . . . . . .

والعامل الثالث . . كان عدم الحجابه لولى العهد من زوجته الملكة فريدة لمدة ١٤ عاما رزق خلالها ببناته الثلاثة فريال وفوزية وفادية .

كان فاروق قد تزوج الملكة فريدة يوم ٢٠ يناير ١٩٣٨ وكان حفل الزواج رائعا .. أقيم في حدائق قصر القبة الورافة .. ولم تشهد القاهرة له مثيلا منذ افتتاح قناة السويس

حيث امتزج أفراد الشعب بأفراد الأسرة المالكة بأعضاء الأحزاب حتى أفراد السفارة البريطانية شاركوا الأفراح .. وغنى فيها الجميع .. أغنية مباركة تناسب العرس الملكى.. كل على هواد .

وكون أفراد الحرس الملكى بزيهم ذى الألوان الزرقاء والحمراء والذهبية ومعهم أعضاء الفرقة الموسيقية وهى تعزف الألحان الراقية .. صورة تخلب العقول .. وفى الحفل شدت أم كلثوم .. وكل المطربات .. ورقصت تحية كاربوكا وكل الراقصات .. وغنى عبد الوهاب وكل المطربين ..

وفی ۱۷ نوفمبر ۱۹۳۸ رزق الملکان بأولی البنات .. قریال .. وبعدها بحوالی عام رزقا بفوزیة فی ۷ أبریل ۱۹۶۰ .. ثم فادیة فی ۱۹ دیسمبر ۱۹۶۳ .

وتاق قاروق لإنجاب ولى العهد .. وذكر لأحد المقربين إليه كلمته المشهورة "إذا كانت الملكية هي الاستقرار .. قالوراثة هي الاستمرار" ولكن امنيته لم تتحقق حتى وقع الطلاق في ١٧ نوفمبر ١٩٤٨ ..

••••••

وكان السقوط بين أيدى الحاشية أفدح الأخطار.

أعطى فاروق الفرصة كاملة لرجال الحاشية ليتحولوا إلى مراكز قوة وجبروت ، فتح أمامهم المكانة الخاصة في القصر الملكى والتي فاقت مكانة الوزراء ، ورجال الأحزاب ، بل وأفراد عائلته الملكية نفسها ، وزادت سطوتهم حتى باتوا أداة للتحكم في حياته نفسها ، والخريب أن معظم رجال الحاشية الأقوباء كانوا غير مصريين ؛؛

### أنطرن يوللي :

كان . أقوى رجال الحاشية .. إيطالي الجنسية .. ذكى بالفطرة .. نشيط لا يقاومه مستحيل .. له أسلوب في التعامل الراقي جدا مع فاروق .

دخل القصر الملكى عام ١٩٢٧ .. في وظيفة كهربائي . ومارس وظيفة آخرى كمورد خاص للمتعة والفرفشة بأسلوب جعل المسئولين في القصر يصدرون أمرا بفصله وطرده فور وفاة الملك فؤاد ..

رلجاً بوللي إلى فاروق يبكي .. ويطلب منه البقاء ورضي الملك الصغير ؛؛

وبسرعة فائقة استولى على تلبه حتى تخطى كل الحواجز والتقاليد الملكية والدبلوماسية .. فكان ينادى الملك به "شيرى" بدلا من "مولاى" .. وكان فاروق بناديه به "بلبل" بدلا من بوللى ..

وأصبح بوللى المتحكم في أمور الملك الخاصة .. وغير الخاصة ..

وأنعم فاروق على سكرتيره برتبة الباكوية من الدرجة الأولى .. وأمر بأن تكون غرفته الخاصة متاخمة لفرفته الملكية ومكتبه يقع تحت جناحه في القصر الملكي بعابدين.

كان بوللى هو مهندس غراميات فاروق .. وكاتم أسراره .. وسمسار صفقاته وصاحب أول مغامرة تسائية لفاروق في حياته عام ١٩٣٦ عندما كان يدرس في لندن وأتاح له فرصة التعرف على فتاة مارس معها الحب بطريقة صبيانية في القصر الذي كان يقطن فيه في لندن .

وكان بيته الكائن خلف أوبرج الأهرام .. أحد أوكار فاروق الفرامية والذى يلتقى قيه بصديقاته مثل المطربة الفرنسية "آنى بربيه" .. والتى كان يصحبها من ملهى الاسكارابيه الواقع خلف ستوديو مصر إلى "عش الغرام" فى ركن فاروق بحلوان" .

#### جارو :

وكان أبرز رجال الحاشبة أيضا جورجيو جارو الإيطالي .. وكان يعمل حلاقا في القصر منذ عام ١٩١٩ أى قبل أن يولد فاروق بعام وظل يرتقى في مراكزه حتى أصبح بمثابة الأب والمستشار والصديق لفاروق.

#### ېترو :

أيضا كان هناك بترو دولاقالى مساعد جارو .. وكان فى الاصل عاملا فى قهوة بسيدى المتولى بالاسكندرية قبل التحاقه بالقصر .. وكان الاثنان يصحبان فاروق إلى الملاهى الليلية بالاسكندرية .

ثم كافتسى مدرب الكلاب .. وميلانيزى رئيس فرقة موسيقى القصر وفيروفنس كبير المهندسين والذى عرف بتأثيره على فاروق وانشغال بريطانيا بأمره أثناء الحرب العالمية واتهامه بأنه جاسوس إيطالى ..

وارتمى فاروق فى أحضان الحاشية الإيطالية وخضع لصداقتهم حتى أنه أعطى بوللى وجارو وبترو وكافتسى الجنسية المصرية وأمر بأن تجرى لهم عملية الختان (الطهارة) ليضفى عليهم الطابع الشرقى .

## مجموعة الأمناء :

وكانت الحاشية تضم مجموعة من النوبيين المصريين عليهم لقب "الأمناء الخصوصيين" ومهمتهم خدمة الملك سواء في مكتبه أو حياته الخاصة ..

أولهم "خليل الكردى" .. وثانيهم عيد العزيز عثمان .. والثالث محمد حسن السليماني .. والاخير كان المقرب جدا لفاروق فقد كأن يعتبره خادمه الأمين .

وبلغ من اخلاصه للملك ان أنعم عليه بنوط الرضا الذهبي عام ١٩٤٦ ونيشان النيل من الطبقة الرابعة عام ١٩٥١ لأمانته وارتباطه بها ارتباطا وثيقا ..

وزادت مكانة محمد حسن شأنا عند الملك فلعب دورا سياسيا خفيا في القصر وكان أداة الاتصال بين الملك والوزارة حتى كلفه بتقديم الخطابات المرسلة من الديوان الملكى لكافة الجهات وكان محمد حسن كفئا للمهمة الخطيرة .

بل زاد نفوذه أكثر وأكثر حتى أصبح يؤشر على البريد المرسل من مكاتب الديوان الملكى باسمه .. والتكلم باسم الملك في مختلف المناسبات بعد أن اتخذه مستشارا له ..

• • • • • • • • •

شخصية أخرى لعبت دورا هاما فى حياة فاروق هى . تصر قضل . وهو سودانى الأصل وكانت مهمته الترفيه عن الملك .. ومراقبة ما يجرى داخل القصور وخاصة سلوكيات الأميرات والنبلاء والموظفين ونقلها إلى فاروق .. وكثيرا ما كانت هذه التقارير مصيرية فى حياة الأشخاص ..

• • • • • • • • •

شخصية أخرى أثرت أيضا فى حياة فاروق هو محمد حلمى حسين ـ سائق الملك ـ وهو المصرى الوحيد فى الحاشيد الخاصة للملك وكان قد التحق بالقصر عام ١٩٢٧ وبدأ حياته سائقا فى الجيش الإنجليزى ثم نقل لمصلحة الركائب بالقصر .

وقد ارتفع شأنه من رتبة صول بسلاح المركبات حتى وصل إلى رتبة الأميوالاي بأمر ملكى .. كما عينه فاروق مديرا لإدارة السيارات الملكية وأنعم عليه برتبة البكوية .. وأصبح مبعوثا شخصيا لفاروق لدى الملوك والرؤساء العرب ـ وكلفه بأموريات سياسية لم تكن الحكومة تعرف عنها شيئا . وله مكان بارز على الموائد الرسمية في الحفلات التي يحضرها الملك . كما كان عضوا في بعثات شراء الأسلحة والصفقات التي تعقدها الحكومة مع الدول الأجنبية في الخارج ..

وتنبأ حلمي حسين يرما بوقوع مكروه لفاروق مثل وقوع اعتداء على حياته .. أو انقلاب على حكمه .. فقام بتصميم نفق بين جناح الملك ومكتبه في قصر عابدي يستطيع منه فاروق الهروب في اللحظة المناسبة ..

وقد إعترف محمد حلمي حسين بذلك عقب عزل فاروق وأرشد رجاله الشورة عن مخازن الأسلحة والذخيرة الحية في النفق والتي كان من المكن استخدامها لو أمر الملك بالمقاومة .

كان هناك أيضا شخصيات هامة .. أثرت في حياة فاروق ولكنها كانت تقل درجة عن رجال الحاشية الخاصة مثل .. "الدكتور أحمد النقيب" مدير مستشفى المواساة .. وكانت مهمته استجلاب المرضات الجميلات من الخارج لعلاج فاروق والترفيه عنه وحسن عاكف "الطيار الخاص لفاروق" .. "وادمون جهلان" السورى الجنسية ومندوب مشتريات الملك .. "ويوسف رشاد" طبيبه الخاص ..

وكان هناك أيضا ادجار جلاد باشا . السورى الأصل . صاحب الجورنال ديجيت وجريدة الزمان والمستشار الصحفى لفاروق والذى لا يستغنى عنه أبدا . . فاستغل ثقافته ودراسته السياسية والصحفية في السيطرة عليه . . وتبوأ مركزا هاما في القصر .

كان هناك إلياس اندراوس باشا . رجل الأعمال . وكان موظفا صغيرا بحكومة السودان قبل أن يلحق بالقصر . . تعرف على فاروق فى مستشفى المواساة وكان رفيقه فى ليالى القمار واستغل نقطة الضعف فى فاروق وحبه للمكسب فكان يخسر أمامه الألوف فى المساء ليكسب الملايين من خلال مشروعاته التجارية وصفقاته الماليه فى الصباح ..

وعن طريق علاقته بفاروق تهافت عليه أصحاب الأعمال والشركات يقدمون له المشروعات المالية مقابل عمولات يتقاسمها مع فاروق .

واستطاع اندراوس بحكم علاقاته أن يعين نفسه عضوا فى مجلس إدارة ست شركات من شركات بنك مصر .. كما دخل مجلس إدارة مستشفى المواساة التابعة للجمعية الخيرية الإسلامية رغم كونه مسيحيا .

وشكل إلياس اندراوس وكريم ثابت ـ دويتو ـ شهيرا في استغلال الملك والتأثير عليه .. وعقد الصنقات المالية عن طريقه .. وقد نجح "الاثنان" نجاحا مبهرا جعل إلياس اندراوس يكتب ثلاث عمارات باسم زوجة كريم مكافأة لها عن بعض الصفقات .

أيضا كان هناك "كريم ثابت" .. الداهية السياسي الذي فرض نفوذه وسيطرته على

"فاروق" ..وهو لبنانى مسيحى الديانة ـ وقد تعرف ثابت على "الملك" فى فندق كتاراكت بأسوان فى ديسمبر ١٩٤١. واستغل فرصة ملاطفة فاروق لطفلته "ليلى" .. وتقدم كريم ليتعرف على الملك وعلى الملكة فريدة ويكتب عنهما المقالات فى الصحف والمجلات التى يراسلها.. ويصفه بالملك الديمقراطى .. الإنسان .. الكريم وغيرها من الصفات نما جعل فاروق يقربه ويتخذه صديقا له ويعينه مستشارا صحفيا له عام ١٩٤٦ ومستشارا للاذاعة بعدها بشهور .

ودخلت زوجة كريم ثابت القصر في عام ١٩٤٩ لتكون وصيفة في البلاط الملكي خلفا لمدام قطاوى وصيفة الملكة نازلي .. وأنعم عليه فاروق بوشاح النيل ..

وكان علاقات فاروق مع النساء .. الخطوة الثالثة نحو النهاية ..

وكان بوللى السكرتير الخاص يتولى هذه المهمة السهلة عندما بدأت العلاقة الزوجية بينه وبين زوجته الملكة فريدة تسوء .. بعد مولد الأميرة فادية عام ١٩٤٣ .

واشتكت فريدة للسلطانة ملك أرملة السلطان حسين كامل من "أن أعضاء الحاشية الإيطاليين يسهلون لزوجها له معرفة السيدات الأجنبيات في السهرات التي يقيمونها خارج القصر والتي تستمر ساعات متأخرة من الليل" ..

وغمر البؤس حياة فريدة .. وتجاهلها الملك بعد اتهامها لد بأنه "زير نساء" ..

وكان فاروق برىء من اتهامات الملكة فريدة بعقده وعلاقاته النسائية المتعددة !!

والسبب .. أند كان مريضاً يضعف خلقى وغدده الجنسية لا تعمل ولا تؤدى وظائفها كما يجب منذ صغره .. حتى أن أباه الملك فؤاد فكر في إجراء عملية لإعادة النشاط للغدد الخاملة .. وهو في سن الصبا ..

وتردد سؤال ـ وقتها ـ حول حالة فاروق المرضية .. كيف أنجب البنات الثلاث .. وولى العهد !!

والإجابة وصفها الأطباء بأن فاروق لم يكن عقيما .. ولكنه يفتقد لمقومات الشباب .. وقد أثارت حالته المرضية اهتمام السلطات البريطانية بعد أن تولى العرش خشية انعكاس هذا العيب على حالته العقلية ..

ووضع البروقسير البريطانى ك.هنرى ، وكان قد سبق أن أجرى الكشف عليه عندما كان يدرس فى لندن ، تقريرا عن حالته المرضية جاء فيه أن هذا الخلل لم يكن طارئا ولكنه كان يعود لفترة ما قبل الزواج ..

رحاول بوللى علاجه بطريقته الخاصة فقدم له العديد من النساء بل كان يتطوع بالاتصال بأى امرأة تروق له .. ويصر على إحضارها بأية طريقة لتقضى معه السهرة وتتقاضى مقابلها بشرط أن تكتم سر حالة فاروق ..

واتجه فاروق فى البداية نحو قريهاته فى العائلة المالكة فصاحب الأميرة مهوش زوجة الأمير سعيد طوسون بعضا من الوقت .. وحاول أن يعقد علاقة مع النهيلة فاطمة طوسون زوجة الأمير حسن طوسون .. ولكنه لم يجد منها القبول ..

وأعجب بروجة ولى عهد اليونان في الأربعينات .. وعندما حاول الإقتراب منها وهي تجلس مع زوجته فريدة في حفل أقيم في قصر القبة وآثرت الانسحاب من الحفل وترك انطباعا غير "لائق" لدى الزائرة اليونانية .

• • • • • • • • • •

وأصبحت النساع تقطيليته .. رغم ضعفه الجنسى الذي كان يغلفه بالمبالغة في الدعاية بعلاقاته المتشابكة ..

وفى خريف عام ١٩٤٥ صحب مجموعة من الفتيات إلى الفيوم حيث أقام سهرة للجنسين فى أوبرج الفيوم مارس فيها الجميع "الحب" بانطلاق .. واكتفى هو بالمشاهدة والضحك الصاخب ..

كما صاحب مقلمة أظافره وهي يونانية الأصل غتلك صالونا للحلاقة وشفف بها وأعطاها هدايا قيمة وصحبته في رحلة إلى دوفيل بفرنسا ..

وعقد علاقات مع بعض السائحات الأمريكانيات عن حضرن لزيارة مصر فدعاهن لركن فاروق حيث مارس معهد اللهو غير البرىء .

وفى عام ١٩٤٨ صحب واقصتين يونانيتين وراح يلهو معهما فى اليخت "فخر البحار" أثناء انطلاقه فى البحر المتوسط .

وبعد طلاق فريدة احتفل بالطلاق في الأوبرج حيث رقصت أمامه سامية جمال "عارية" .. وعندما سمع فاروق أنها على علاقة بفريد الأطرش قرر خطفها منه ودعاها لترقص أمامه عارية في ملهى دوفيل بفرنسا ..

وفي عام ١٩٥٠ سافر إلى "دوفيل" تحت إسم مستعار "فؤاد باشا المصري" حتى يتمكن من إطلاق حريته بعد أن بدأت الصحف وخاصة المعارضة مهاجمة تصرفاته.

وحجز له سكرتيره كريم ثابت جناحا في فندق "دى جولف" يضم ٢٥ غرفة يمارس فيها حياته بحرية دون مطاردة من الصحفيين.

وانكشفت الشخصية الحقيقية لفاروق بعد فترة وأصبحت "حياته السرية" مادة خصبة للصحافة المصرية والأجنبية شهورا طويلة ..

ورغم هذه العلاقات الطارئة .. تبرز علاقاته بنوعيات من النساء كانت لها تأثير في حياته وعلاقاته بالحكم والسياسة .

كانت أبرزهن ناهد رشاد زوجه طبيبه يوسف رشاد .. ووصيفة شقيقته فايزة .. وكانت من المفضلات لديه بعد طلاقه من الملكة فريدة ..

وقد سيطرت ناهد على قلبه ومشاعره ووضعت أناملها الرقيقة على مناطق الشعور

والإحساس فى عروقه .. فعرفت مفاتيح شخصيته .. ولمست بمشاعر الأنثى حاجته إلى الحساس فى عروقه .. والشعور بالأمان .. وانجذب الملك إلى أنوثتها .. وعقلها .. ولم يعد يفارقها ..

وكانت ناهد رفيقته المفضلة في رحلاته البحرية على البخت "فخر البحار" واستطاعت بذكائها أن تغرس وجود "زوجها" الدكتور يوسف رشاد بجوارها منعا للشائعات والأحاديث الشخصية .. والقيل والقال .. وخشية أن يستغل علاقاتهما رجال الأحزاب .

ورضى فاروق بتحايل المرأة الذكية ؛؛ وأصبح أمرا مألوفا مصاحبة ثاهد رشاد لصديقها الملك إلى نادى السيارات حيث تقضى الساعات بجواره على مائدة القمار .. بينما يغط الزوج في نوم عميق على كنبة "خاصة" في أحد الصالونات انتظارا لموعد انصراف الأعضاء ..

ولبت ناهد كل الدعوات الخاصة التي كانت توجه إلى فاروق .

واستفادت من قربها اللصيق بالملك. عندما انتقلت من شقتها المتواضعة في أحد الأحياء الفقيرة إلى أخرى فخمة في جاردن سيتى . كما أعادت تأثيث شقتها بأثاث من طراز لويس الرابع عشر يليق بلقاء الملك ..

. . . . . . . . . .

ومن أبرزهن ملكة الغراء المثلة كاميليا .. واسمها الحقيقى ليليان . يهودية الديانة .. بدأت حياتها في أحد أحياء الإسكندرية الفقيرة ..

وفي صيف ١٩٤٦ شاهدها المخرج أحمد سالم في ملهى الأوبرج بلو بالإسكندرية فعرض عليها دوراً في أحد أفلامه بشرط أن تكون عشيقته ..

وقبلت ليليان كوهين العرض المغرى وقدمت جسدها كل ليلة للمخرج حتى انتهى عملها في الفيلم .. وأطلق عليها أحمد سالم اسم (كاميليا) أو الزهرة البرية وقدمها ليوسف وهبى عشيقه وممثلة مقابل ٣٠٠٠ جنيه ..

ولعب الحظ دوره معها عندما ذهبت مع المخرج العشق إلى أوبرج الهرم وهناك شاهدها فاروق وأرسل إليها مستشاره الصحفي كريم ثابت يدعوها للقصر ..

ودخلت كاميليا قصر عايدين .. وفي إحدى الغرف رقصت أمام الملك عارية تماما وعلمته الحب بطريقتها رغم أن عمرها لم يكن قد تجاوز ١٦ عاما .

\*\*\*\*\*\*\*

ولم يكن الملك فاروق يغادر فراشه في الأيام التي لا يرتبط فيها بمواعيد رسمية قبل الساعة الثالثة بعد الظهر .. والسبب أنه يسهر كل ليلة تقريبا حتى تشرق شمس اليوم الجديد ؛

وكانت سهراته الملك المفضلة يقضيها في نادى السيارات بوسط القاهرة .. أو الحلمية بالاس أوبرج الهرم .. أو ركن حلوان .. وكلها أوكار ملكية لا يقربها أحد وقت تواجده.

وتبدأ سهراته دائما من مكان عام . في الاسكارابيه مثلا أو النادى الليلى الذي يقع في شارع خلفي مظلم وراء سينما ستوديو مصر بالهرم أو حلمية بالاس أو الاوبرج أو حفلة عامة في أحد الفنادق الكبيرة ..

وكان الملك يجلس وحوله شلته العجيبة، يجيل النظر في النساء الجالسات حول الموائد أو اللواتي يقدمن النمر على المسرح ويهمس في أذن أحد اتباعه ؛ وكان أقربهم "يوللي" السكرتير الشهير .. ليدعوها لمرافقته ..

. ثم يقوم الملك و(شلته) ومن يستجد عليها ويمضى بهم طابور السيارات إلى إحدى استراحاته الخاصة المنتشرة في الأماكن المتطرفة .. مثل استراحة الهرم أو ركن فاروق أو استراحة حديقة الحيوان .. وفي واحدة من هذه الاستراحات الخاصة يسهر الملك حتى الصباح ؛.

\*\*\*\*\*\*\*

وهكذا تفاعلت كل الظروف السياسية والشخصيه والغرامية في بوتقه واحدة توصم الملك بالفساد واللعب بالنار .. وارتكاب الجرائم التي أوصلته إلى نهاية الطريق ولتجعل الملكية في مهب الربع .. سرعان ما اقتلعتها رباح الثورة في ساعات ليلة ٢٣ يوليو ١٩٥٧.

•••••

......

## الغصل الغامس

# النشورات ٥٠ والعريق ١١

كشف مرتضى المراغى - آخر وزير للداخلية في العصر الملكى - في مذكراته التي نشرها قبل وفاته على مكتب الملك .

وكانت ناهد رشاد وصيفة زوجته ناريمان هي ذلك الشخص وكان تصرفها نوعا من الملك الذي غدر بها وفضل عليها الملكة الصغيرة ؛؛

وكانت المنشورات موقعة باسم الضباط الأحرار وتشتم الملك وتفضح تصرفاته السيئة ومخازى قادة الجيش ؛؛

وكان "الهمس" هو الأسلوب الوحيد للكلام داخل القصر .. فقد كان الجميع يخشون أن يعلنوا ما يسمعون عن تسرب المنشورات التي يوزعها الضباط الأحرار عما يجرى داخل الجيش من مفاسد ..

وكان للملكة تاريمان قريب يدعى اليوزباشى عبد المنعم النجار .. ومن الضباط الأحرار ..

وفي الأشهر الأخيرة قبل قيام حركة الجيش .. كان عبد المنعم النجار يتردد كثيرا

على أم ناريمان التي سألته مرة عن حكاية الضباط الأحرار، وهل حقيقة أنهم يريدون خلع الملك فاروق ؟؛

وأجابها النجار متظاهرا بعدم المعرفة قائلا : معاذ الله فالضباط الأحرار هم جنود الملك، وإذا كان لهم هدف فهو تخليص الملك من الأحزاب السياسية الفاسدة ومن ضباط الجيش الكبار ..

وقالت أم ناريمان : ولكن المنشورات التي يصدرونها تحض على خلع الملك .

وقال النجار هذه المنشورات مدسوسة على الضباط الأحرار . وأرجو ياسيدتى أن تجمعيني بالملكة لأشرح لها وضع الضباط الأحرار ..

وذهبت ناريمان إلى منزل أمها للقاء النجار وقالت له أنها سمعت أنه يريد مقابلتها ..

وقال النجار: نعم، ياصاحبة الجلالة. إنى سمعت السيدة والدتك تتكلم عن الضباط الأحرار وتقول أنهم يريدون خلع الملك. وأنا أقول أن هذا غير صحبح أبدا.

وقالت ناريمان : ومن أين تعلم أنه غير صحيح . هل أنت من الضباط الأحرار ؟

وقال عبد المنعم النجار بعد لحظة من التفكير أن كل صغار الضباط في الجيش أحرار ولكنهم مخلصون للعرش، ويجب أن يعتمد الملك عليهم لا على كبار الضباط الجهلة المنافقين ..وتحن صغار الضباط نحب الملك بقلوبنا . ولكن كبار الضباط يحبونه بألسنتهم..

نحن نريد تخليص الملك من الأحزاب الفاسدة ومن السياسيين من أنصار الاستعمار أننا نعلم أنه يكره الانجليز ويساعد الضباط الأحرار الذين يعملون في منطقة القنال لتخليص البلاد من الإحتلال ..نحن الذين نشعر بولاء حقيقي للملك وليس حيدر أو عشمان المهدى أو عمر فتحى (وكان الثلاثة من القادة المكروهين) .

وقالت ناريان : هل تقسم على أنكم مخلصون للملك ؟

أجاب النجار: أقسم ..

وعادت ناريان إلى القصر ونقلت إلى الملك حديث قريبها الضابط ..

وفتل الملك شاريه وابتسم مزهوا وقال: أنا متأكد أن الجيش مخلص لي ..

وكانت المنشورات بدايد الطريق نحو النهايد ..

واتقد "الصراع" بين قادة الجيش الموالين للملك وكبار السياسيين المتحالفين معد ..

ركان الملك يقوى هذا الصراع ليستطيع السيطرة على مقدرات الحكم ..

وكان الوقد هو الحزب الذي يشكل الحكومة ولكن زعيمه النحاس باشا كان يتحنى أمام الملك يلبى له ما يربده بينما كانت الاحزاب الأخرى أصقارا على الشمال ..

وتفجرت فضيحة الاسلحة الفاسدة بعد أن اثارها النائب مصطفى مرعى أمام البرلمان وحاول اتهام الملك وحاشيته بالفساد والرشوة والتسبب في هزيمة فلسطين ١٩٤٨.

وقادت مجلة روز اليوسف حملة التشهير بمقالات احسان عبد القدوس والوثائق التي كان بنشرها مع هذه المقالات ..

وزادت هذه الفضيحة من تلبد سماء الحياة السياسية بالغيوم .. وبدأت المنشورات تكتسع كل مكان في القصر وقيادة الجيش متضمنة أهداف الضباط الاحرار التي يطالب بها الشعب مثل العدالة الاجتماعية والقضاء على المستعمر واذنابه وعدم الدخول في الاحلاف العسكرية .. وبدأت تتكون جبهة تتبنى هذه المطالب خارج تنظيم الضباط الاحرار ويسير سبيلها في اتجاه قلب نظام الحكم ..

• • • • • • • • • •

وكانت حريق القاهرة الحلقه الثانيه نحر النهاية ..

وجاء حريق القاهرة يوم ٢٦ يناير ١٩٥٢ نتيجة ضمنية لحالة التوتر الشديد التي سادت المناخ السياسي في هذه الفترة .. رغم اشتداد التيار الوطني الذي كان عارس نشاطه في منطقة القناة والقيام بالعمليات الفدائية والانتحازية في معسكرات الجيش البريطاني بعد الغاء معاهدة ١٩٣٦ وسحب العمال المصريين العاملين في هذه المعسكرات ضمن حلقة من حلقات الصراع من المستعمر البريطاني ..

وسيناريو أحداث اليوم الكثيب .. يشير إلى التعمد مع سبق الأصرار والترصد الذي ديره الجناة للوصول بالصراع إلى حافة الإثهيار الداخلي الكامل تكون نتيجته الحتمية قلب نظام الحكم .

والأحداث الرهيبة مهدت لها ظروقا سبقت وقوعها بد ٢٤ ساعة وبالتحديد ليلة الجمعه ٢٥ يناير ١٩٥٧ قى الاسماعيلية عندما وقع العدوان البريطاني على مبنى المحافظة وقسم الشرطة هناك بعدها.

كان الجنرال إكسهام قائد القرات البريطانية بالمنطقة قد أصدر أمرا بمحاصرة مبنى المحافظة وقسم ثكنات بلوكات النظام التي توجد خلف مبنى المحافظة ووجه إنذارا إلى المسئول عن قوات الشرطة بتسليم أسلحتها إلى القوات البريطانية ..

وعلى أثر تلقى قوات الشرطة فى الإسماعيلية الإنذار البريطانى أجرى اليوزباشى مصطفى رفعت قائد قسم بلوكات النظام اتصالا مع وزير الداخلية فؤاد سراج الدين ووضع أمامه أحد خيارين إما أن يقبل استسلام قواته، أو أن يطلب اليها المقاومة وليكن ما يكون .

ورفض سراج الدين الاستسلام وأرتفعت الروح المعنوية لقوات الشرطة التي وجدت نفسها محاصرة بالدبابات ... ورد قائدها اليوزباشي (النقيب) مصطفى رفعت على إنذار القائد الانجليزي بقوله : إذا أردتم استسلامنا قلن تتسلموا منا غير الجثث ؛

وبكل الوقاحة والغطرسة تم تنفيذ الإنذار البريطاني .. وأطلقت مدافع الدبابات البريطانية نيرانها على مبنى المحافظة ولم تستطع والبنادق المتراضعة التي كانت في حوزة الجنود المصريين الرد على الرشاشات والدبابات البريطانية .

وكانت المعركة غير المتكافئه قمة في البسالة من جانب المصريين، وقمة في النذالة من جانب المصريين، وقمة في النذالة من جانب البريطانيين وظل جنود الشرطة يقاومون ببنادقهم المتواضعة أكثر من ساعة ونصف الساعة سقط منهم خلالها خمسون شهيدا وجرح ثمانين ضابطا وجنديا .

وأذاعت وزارة الداخلية في مساء نفس اليوم بيانا أعلن فيه فؤاد سراج الدين وزير الداخلية أن القوات البريطانية قامت بعدوان على رجال الشرطة بالإسماعيلية واستخدمت فيه الدبابات والمدافع الثقيلة .. واسفرت عن مقتل ٦٠ واصابة ٨٠ وأسر ١٠٠ بينما خسر الانجليز ١٣ جريحا فقط .

••••••

وانتقلت المعركة إلى القاهرة ..

وكان جنود بلوكات النظام في العباسية في مقدمة الذين حركتهم مشاعر الغضب تعاطفا مع إخوانهم في القناة . وكانت مظاهرتهم أول أحداث ما يسمى بيوم السبت الأسود في ٢٦ يناير ١٩٥٧ والذي إحترقت فيه القاهرة .. ؛

وتشير أحداث اليوم الأسود إلى أن الحريق استغرق ١٠ ساعات و ٣٠ دقيقة ... وغطى رقعة أمتدت مساحتها من ميدان الاويرا شرقا إلى الإسعاف غربا ومن ميدان محطة مصر شمالا وحتى ميدان الإسماعيلية (التحرير) جنوبا ..

وأن الحريق بدأ فى الحادية عشر والنصف صباحا وأخمدت قوات المطافى، بعض مناطقه فى الحادية عشر مساء بعد أن اختلط الحابل بالنابل .. وعمت الفوضى كل العاصمة ..

وكان أول بلاغ عن الاحداث عن وصل لوزير الداخلية فؤاد سراج الدين في السابعة والنصف صباحا عن طريق إدارة الأمن العام ويفيد قيام مظاهرة كبيرة تجوب الشوارع ولم يذكر للوزير أنها من جنود بلوكات النظام بالعباسية .

وطلب وزير الداخلية من مدير الأمن العام التدخل لتفريق المظاهرة ولكنه فشل لأن المظاهرة كانت تضم أقرادا من البوليس .

وفى الثانية عشر والنصف بعد الظهر إتصل فؤاد سراج الدين وزير الداخلية بالفريق محمد حبدر باشا القائد العام للجيش يطلب منه التدخل العسكرى للسيطرة على الموقف بعد أن تبين عجز القوات النظامية الموجودة في القاهرة عن تدارك الخطر وبعد أن رأى جنود الشرطة ينضمون لزملاتهم .

وطلب حيدر باشا عرض الأمر على الملك فاروق ليأمر الجيش بالنزول للعاصمه وفوجى، فؤاد سراج الدين ـ بعد الاتصال بربع ساعة ـ ببلاغات عن إندلاع الحرائق وعجز رجال الشرطة عن مواجهتها .

وأعاد فؤاد سراج الدين الاتصال بحيدر باشا .. ولم يجده في أي مكان بعد أن أختفي وترك القاهرة تحترق ..

وكان الملك فاروق في هذه الفترة يقيم حفل غداء في مصر عابدين لقادة الجيش وكبار الطباط وأفراد حامية القاهرة احتفالا بمولد ولى العهد أحمد فؤاد قصر عابدين ..

ويذكر أن فاروق حضر الوليمة مرتديا الزى العسكرى وبدا عابسا حيث توسط المائدة وإلى جانبه حيدر باشا القائد العام للجيش على اليمين والفريق عثمان المهدى باشا رئيس الأركان على اليسار ..

وما كاد الخدم يقدمون أطباق الطعام حتى دخل القاعة أحد موظنى القصر حاملا رسالة مطوية لحيدر باشا وعندما فتحها وقرأها مال على الملك هامسا "إن وزير الداخلية يطلب نزول قوات الجيش إلى شوارع القاهرة لاخماد الحرائق التى اندلعت وتفريق المظاهرات التى عمت العاصمة .. "ورد عليه الملك "أجلها لما بعد الغداء" ؛ وني الثانية بعد الظهر دعا الملك الضياط للاقتراب منه وقال لهم في صوت مرتفع ..

"أيها الضباط إن حوادثا خطيرة تحدث في البلد ولا بد من اتخاذ اجراءات حاسمة لمنعها.. وأنا أعتمد عليكم فيما سأتخذه من اجراءات وثقتى فيكم كبيرة في القضاء على الفتنة .. لأن الحالة الخطيرة التي تجتازها البلاد لا يمكن أن تستمر" ..

أما وزير الداخلية فؤاد سراج الدين فقد بقى فى مكتبه ينتظر مكالمات من القصر تفيده باحتمالات التدخل العسكرى لوقت تدهور الموقف . ولكنه لم يتلقى شيئا ..

وفى الثالثة إلا الربع غادر سراج الدين مكتبه متجها إلى القصر الملكى بعابدين وكان الملك وشك الانتهاء من الغداء حيث استقبله حافظ باشا عفيفى رئيس الديوان الملكى فشرح له خطورة الموقف وطلب منه موافقه الملك على نزول الجيش للشوارع لاخماد المظاهرات.

ونقل حافظ عفيفي ما قاله وزير الداخلية لفاروق .. وبعد فترة أبلغه أن الملك وافق على نزول الجيش إلى شوارع القاهرة ..

واتصل حيدر باشا من قصر عابدين بالفريق عثمان المهدى يطلب منه نزول الجيش فورا بأمر الملك ..ورد عليه المهدى باشا بأن الأمر يحتاج إلى لوريات وجنود واستدعاء الضباط من بيوتهم وخاصة المدعوين للمأدية الملكية لا يمكن أن يستغرق أقل من 63 دقيقة وستكون القوات جاهزة بعد الثالثة والنصف مساء ..

وقرر فؤاد سراج الدين ـ الاعتصام بقصر عابدين ـ حتى يحسم الموقف ويضمن نزول الجيش لإخماد الحريق ومواجهة الموقف المتفجر . .

وفى الساعة الخامسة وصل إلى حديقة الأزبكية ١٥٠ جنديا في الجيش وبعدها بنصف ساعة وصل مائة آخرون حيث تم توزيعهم على الأحياء المجاورة ..

وفي السادسة والنصف تقريبا قدم المحافظ لوزير الداخلية تقريرا خطيرا عن الحالة في

العاصمة بعد الإستعانة بالجيش وتدخله للسيطرة على الموقف .. وكشف التقرير حالة الفرضى في القاهرة المحترقة وكيف كان المتظاهرون يصفقون ويهتفون لجنود الجيش عند مرور عرباتهم .. وأن الجيش لم يطلق رصاصة واحدة لمواجهة الموقف المتفجر ..

واتصل فؤاد سراج الدين بحيدر باشا . مرة أخرى . طالبا إطلاق النبران على المنظاهرين أو من يقومون بالتخريب والنهب وإشعال الحرائق ..

واتصل حيدر باشا بالمهدى باشا ناقلا إليه رسالة وزير الداخلية .. ورد عليه بهدوء أن قواته لا تستطيع إطلاق النار إلا بأمر كتابي ..

وفى التاسعة مساء .. اتصل المحافظ بوزير الداخلية يخبره أن عدد قوات الجيش قد بلغ خمسمائة جندى .. وأن الأوامر الصادرة إليهم تقضى بعدم إطلاق النيران أو تفرق المتظاهرين ..

واستمرت الحرائق مشتعلة حتى الحادية عشر مساء عندما صدر الأمر بالتدخل العسكرى وإطلاق النيران على المتظاهرين ...

وفي مساء نفس اليوم أصدر فؤاد سراج الدين وزير الداخلية قرارا بفرض الأحكام العرفية ومنع التجول في القاهرة حتى حلول الفجر ..

وفي صباح اليوم التالى .. أصدر الملك قرارا بإقالة حكومة النحاس وتكليف على باشا ماهر بتشكيل الحكومة الجديدة ..

. . . . . . . . . .

وأشارت أصابع الاتهام بحريق القاهرة إلى أحمد حسين زعيم مصر الفتاة.. باعتباره عدوا للبوليس .. وكانت وزارة الوقد قد أصدرت قرارا باعتقاله قبل الحريق بأيام ولكنه هرب وفشل البوليس في اعتقاله ..

وذكرت دوائر الشرطة أنه عثر على خرائط لأحياء القاهرة والأماكن التى جرى حرقها أن مقر حزيه ولكن ثبت أن هذه الخرائط والتى قدمها القلم السياسي لوزير الداخلية كانت خرائط "مزورة"

. كما عشر على المطبعة التي طبعت فيها هذه الخرائط المزيفة .. وقال صاحبها أن أحد ضباط القلم السياسي أمره بطبعها بعد الحريق بأيام !؛

وأشارت تقارير الشرطة أيضاً بأصابع الاتهام إلى الإخوان المسلمين .. خاصة وكان قد سبق هذا "الاتهام" إتهام آخر ضدهم بإشعال بعض الحرائق في منطقة الهرم قبل حريق القاهرة بأيام .. ولم تقبض الشرطة على أى عضو من الإخوان رغم ما تردد من أن الشيخ محمد فرغلى ـ أحد أقطاب الاخوان ـ كان موجودا بين المواطنين في حريق القاهرة ويقوم بالتحريض عليه .

وأشارت التقارير أيضا إلى اتهاب الشيوعيين بحرائق القاهرة وأن فتاتين تدعيان هدى السحيمي وشخص آخر يدعى عبد المنعم قام تم ضبطهم ضمن التَظاهَرين .

وامتدت أصابع الإنهام إلى فاروق نفسه .. فيذكر أن السلطانة ملك أزعجها ما - - .. حدث في الإسماعيلية بين الانجليز وقوات البوليس يوم ٢٥ يناير، فاتصلت بالملك فاروق تسأله عن تفاصيل الحادث .وأوضحت له بخبرة السيدة المحنكة أن هذا حادث خطير وسوف يعرض البلد إلى منزلق خطير ..

وكان رد فعل قاروق كما ذكرت السلطانة أنه يوافقها على انزعاجها، ولكن "لا بد من إيصال البلد إلى أخطر منزلق حتى يمكن إصلاحه بعد ذلك" ؛؛

وأشارت الإتهامات إلى أن بعض الضباط الأحرار الذين شوهدوا في الشوارع أثناء الحريق ومنهم جمال عيد الناصر ...

كما ضبط رجال الشرطة منشورا سريا بعد الحريق كان يوزع داخل معسكرات القوات المسلحة . وكان أهم ما يعكسه هذا المنشور وجود تفكير ما بين حركة الضباط الأحرار في ذلك الوقت على احداث فوضى في البلاد !!

وامتدت أصابع الإتهام إلى بعض أقراد الجيش أشار اليها محمد مرتضى المراغى باشا وزير الداخلية بعد الحريق عندما ذكر في مذكراته عن اشتراك ضابط من الجيش وهو محمد حلمي عبد الخالق ومعه بعض جنود السوارى اشتراكا علنيا واضحا في المظاهرات التي قامت صباح السبت الدامي كرد فعل لأحداث الإسماعيلية في اليوم السابق..

وان هذه المظاهرات لم تكن مقصورة فقط على البوليس والطلبة وفئات الشعب المختلفة التي انضمت إليها، وإنما كان يشترك فيها ضباط وجنود من الجيش.

-----

ونتج عن السبت الدامى موجهة من الفوضى السياسية ساهم فيها القصر والأحزاب ودخان الحريق .. حيث استدعى الملك على باشا ماهر لتأليف الحكومة والتحقيق في أسباب الحريق .. وتفرغ تنظيم الضباط الأحرار لتجميع صفوفهم استعدادا للضربة القادمة.. وكانت هدفها هذه المرة .. الملك ١٤ أما الأحزاب فدخلت في دوامة التخبط وتبادل الاتهامات بالخيانة والعمالة وادعاء الوطنية واللعب على أوتار الأزمة الداخلية ..

وكان لا بد أن يقع الانفجار ..

\*\*\*\*\*\*

•••••

#### النصل السادس

## الرواد تحت الرواد 18

بعد حريق القاهرة ١٩٥٢ اهتز كل شيء .. فاروق والأحزاب ورجال الحكم وسيطرت المصالح على كل مكان .. وازدادت شرارة الثورة اشتعالا تحت الرماد ..

وتولى حكم مصر ٤ وزارات خلال الـ ٦ شهور .. التى أعقبت الحريق .. وكانت وزارات هشة ساهمت في اضطراب الحياة السياسيه ..

ومارست الوزارات ـ لعبة الكراسى الموسيقية فيما بينها .. يتبادل أصحابها المراكز پاتفاق أو بدون اتفاق .. وتلعب كل منها في السيرك السياسي نفس ألعابها ولكن بصورة تبدو مبتورة تارة وباهتة تارة أخرى .. بينما يشتعل التذمر والرفض كل طبقات الشعب..

- . لم تدم وزارة الانقاذ برياسة على ماهر غير شهر واحد ثم استقالت .
- . وتآمر أحمد عبود باشا على وزارة نجيب الهلالي وأرغمها على الاستقالة .
- . ولم تدم وزارة حسين سرى التاليه سوى ١٨ يوما فقط .. وهربت أعضائها من اقتراب هبوب العاصفة ..

وأخيرا عادت وزارة الهلالى الثانية .. قبل الاحداث بأيام وصاحبتها انطلاقة حركة
 الجيش بعد أن فشلت في كل شيء ..

وفى وزارة فجيب الهلالى الأولى اختير مرتضى المراغى وزيرا للداخلية والحربية معا . وكان السبب وجود تذمر فى الجيش ..واقترح الهلالى وتتها على الملك تعيين اللواء محمد نجيب وزيرا للحربية ويمتص هذا الغضب لكنه رفض وأصر على تعيين اللواء من المنصب ليحقق فى الحريق ودوافعه ويرفع بشأنه تقاريرا للملك ..

واصطدم المراغى وقتها بحيدر باشا قائد الجيش وعثمان باشا المهدى رئيس الأركان وقائد الطيران . . واتهم المراغى رئيس الأركان بالإهمال أثناء حريق القاهرة لتأخره في إنزال الجيش وتردده في إطلاق النار .

واختار المراغى حسين قريد ليتولى منصب رئيس الأركان وقدم ترشيحه للملك ووافق الملك بعد أن أقنعه المراغى بأن التعيين سيمتص تذمر ضباط الجيش وخاصة صغار الرتب..

وفوجى، المراغى بأن اختياره كان خاطئا لانكماش حسين فريد أمام صولجان حيدر ولم .. يسند رئيس الحكومة نجيب الهلالى وزيره فى مواجهة قائد الجيش لأن وزارته لم تكن حزبية وإنما جاءت فى ظروف قلقة ..

واصطدم الهلالى .. بأحمد باشا عبود الاقتصادى الكبير وأكبر صديق للوفد والانجليز ونبش رئيس الحكومة فى سجلات عبود فوجد أنه مديون بخمسة ملايين جنيه لحساب الضرائب .. فأرسل إليه إنذار بالسداد أو الحجز على ممتلكاته وشركاته لصالح الدولة .. واستعان عبود بصديقه إلياس أندراوس، فعرض عليه دفع ٢٠٠ ألف جنيه رشوة للملك لإسقاط الدين وإقالة الحكومة الهلالية ونفذ الصديق المطلوب ..

وزاد السخط في الايام التي سبقت حركة الجيش وزادت المنشورات بتوقيع الضباط الأحرار وبرز اسم اللواء حسين سرى عامر كعلامة من علامات الفساد في الجيش ..

وحاول مرتضى المراغى وزير الحربية إقالة حسين سرى عامر ولكنه اصطدم برغبة فاروق في إبقائه في منصبه كمدير لسلاح الحدود ..

ويذكر المراغى فى مذكراته نص الحوار الذى دار بينه وبين حيدر باشا ليكشف سر الإتفاق على تثبيت عامر بأمر فاروق .. يقول المراغى ..

قلت لحيدر باشا: بصفتك قائدا الجيش، هل تعلم كل شيء أو بعض الشيء عن تصرفات حسين سرى عامر-وعن صلته القوية بحاشبة القصر؟

وقال حيدر: هل تقصد تهزيب الحشيش ؟

وقلت : نعم ..

وقال : إنى أشك كثيرا فى تصرفات حسين سرى عامر غير القانونية واشتراكه بالتهريب ولكن ماذا أصنع ومولاتا راض عنه

ويبدر السؤال مثيرا للمراغى.. فهل كان عامر وفاروق مشتركان في تهريب المخدرات؟؟

على الجانب الآخر .. كانت المحنة أكبر من الملك .. بعد أن عاد الجيش مهزوما من فلسطين عام ١٩٤٩ ومعه المأساة الكبرى ..

وتحت الأرض أعيد تكوين التنظيم السرى "الضياط الأحرار"، . في نفس العام .. واختيرت له هيئة تأسيسية تضم مندوبين عن الأسلحة المختلفة .. منهم "جمال عبد الناصر" .. و"كمال حسين" .. و"حسن ابراهيم" .. و"خالد محى الدين" .. و"عبد المنعم عبد الرؤوف" ..

ثم تضاعف نشاط التنظيم فانضم إلى الهيئة التأسيسية عبد الحكيم عامر وصلاح سالم وجمال سالم وعبد اللطيف البغدادي وأنور السادات ..

وجرت انتخابات لرياسة تنظيم العمل السرى وفاز فيها عبد الناصر ووضعت الهيئة التأسيسية هدفها في أول اجتماع وكان "القضاء على فاروق" ..

ونجع التنظيم في تكوين تشكيلات للضباط الأحرار في جميع وحدات الجيش.. وزادت قوة الضباط مع تزايد مفاسد الملك وتدهور مكانته .. واهتزازات الحكم بعد حريق القاهرة ..

وقى مايو ١٩٥٢ .. تم وضع الخطة النهائية للانقلاب العسكرى على أن يتم تنفيذها في نوفمبر ١٩٥٢ وبحث الضباط الأحرار عن شخصية محبوبة تتولى قيادة الحركة واستقر رأيهم على اختيار اللواء محمد نجيب ..

وانتشرت شائعات عن احتمال قيام الجيش بعمل ما وسط الرأى العام ووصلت اخباره إلى مسامع فاروق وأكدتها نتائج انتخابات نادى الضباط التى نجح فيها ممثلو الضباط الأحرار وإعتبرها فاروق تحديا له ..

وأصدر الملك قرارا بحل مجلس إدارة نادى الضباط المنتخب في ١٥ يوليو ١٩٥٢ وكان ذلك مفاجأة للجميع ..

وشعر أعضاء التنظيم أن الدور قادم عليهم .. وفي اليوم التالى للقرار عقد اجتماع سريع للهبئة التأسيسية للضباط الأحرار حضره جمال عبد الناصر وحسن ابراهيم وكمال الدين حسين وعبد الحكيم عامر وخالد محى الدين والبغدادى .. وقرروا فيه بدء المعركة الكيرى للتحرير ..

وواجه التنظيم خطر انكشاف أعضائه عقب صدور حركة تنقلات ضخمة في الجيش .. فقرر وضع خطتين :

الأولى .. الاندفاع بحركة شاملة لقلب نظام الحكم ..

والثانية .. خطة بديلة في حالة فشل الخطة الأولى وتقضى بالقيام باغتيالات واسعة النطاق لقادة الجيش ورجال الاحزاب وفي مقدمتهم الملك .

وصدرت التعليمات السرية لكافة أعضاء التنظيم بالانتظار يرميا في عنوان معلوم اعتبارا من ١٩ يوليو من الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى منتصف اللبل لاحتمال الاستدعاء لتنفيذ الخطة في أية لحظة ..

وفي يوم ٢٠ يوليو تم إبلاغ محمد نجيب باختياره قائدا للتنظيم بواسطة جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر ..

وأجل تنفيذ العملية من ليلة ٢١ / ٢٢ إلى ٢٢ / ٢٣يوليو حتى تم استدعاء جميع الضباط الأحرار الذين كانوا في أجازات ..

وفي يوم ٢١ يوليو .. بدأ تجميع قادة الحركة وأرسل حسن ابراهيم مع طائرة العريش ليستدعي أنور السادات وصلاح سالم وجمال سالم من هناك ..

وفي القاهرة .. مرّ عبد الناصر على بيوت كافة الأعضاء يبلغهم التعليمات والأوامر النهائية للعملية ..

وفي فجر ليلة ٢٣ / ٧ / ١٩٥٢ انطلقت شرارة الحركة وكانت كلمة السر"نصس" ؛؛

ولم تجد قوات الثورة ليلة ٢٣ يوليو أى مقاومة من القادة الذى كانوا في ثكناتهم أو مكاتبهم بل استسلموا للضباط والجنود الذين انتشروا يحاصرون مبانى رئاسة الجيش في كويرى القبة وغيرها من المسكرات.

ولم يصدق محمد نجيب وعبد الناصر وزملاؤهما تهاوى الرؤوس الكبيرة للجيش بهذه السهولة ليقودوهم إلى معتقل الكلية الحربية الواقع أمام مبنى القيادة كى تزدحم بهم الحجرات ..وكان أول من سقط فى أيدى الضباط الأحرار قائدهم الفريق حسين فريد رئيس الأركان ..

كان فاروق رقتها في قصر المنتزة بالاسكندرية عندما جاءته أول أنباء عن حركة الجيش. ولم تكن القوة الموجودة في القصر تزيد عن ٣٠٠ جندي وضابط ..

وقرر قاروق أن يقاوم .. ولكنه تخاذل ؛؛ وقرر أن ينتقل بأسرته إلى قصر رأس التين ..

وفى سيارتين اخترقنا طريق الكورنيش بسرعة فائقة هرب فاروق فى اتجاه البحر حيث يقع قصر رأس التين وكان يقود السيارة الأولى بنفسه وقد جلس إلى جواره حسن عاكف طياره الخاص وفى المقعد الخلفى جلست ناريان وبجوارها المربية الانجليزية التى كانت تحمل الطفل أحمد فؤاد ولى العهد وكانت السيارة الثانية تقل بناته الثلاث فريال وفوزية وقادية ..

ويرجع سبب انتقال الملك وأسرته إلى قصر رأس التين إلى اعتقاده بأن وجوده فى القصر سوف يجعله أكثر اطمئنانا على نفسه وعلى أسرته، حيث القصر يقع بجواره معسكر الحرس الملكى وبه قوة تتكون من كتيبة مشاة، كما يطل على الميناء حيث يرسو يخته الخاص "المحروسة" وبعض سفن البحرية الملكية نما يساعده على الفرار بطريق البحر إذا اضطرته الظروف لذلك.

ولكن قيادة الحركة كانت متنبهة إلى إحتمال تفكير الملك فى الهروب جوا أو بحوا، لذا وضعت مطار النزهة تحت سيطرة القوات الجوية الثائرة بينما صدرت الأوامر إلى جميع السفن فى ميناء الاسكندرية ـ بما فيها المحروسة ـ بعدم مغادرة الميناء إلا بإذن خاص من القيادة العامة، ووجهت مدفعية السواحل مدافعها صوب الميناء لمنع أية سفينة من الخروج إلى عرض البحر بالقوة إذا لزم الأمر . وبذلك أصبح وضع الملك فى قصر رأس التين أشبه فأر فى داخل مصيدة ..

وتقرر عزل فاروق . . فى اجتماع عقد برياسة محمد نجيب فى مقر قبادته بمعسكر مصطفى باشا عندما أثار جمال سالم نقطة إن مجلس القيادة قرر عزل فاروق ولكنه لم قرر مصيره وهل يقبض عليه ويحاكم ؟ أم يعدم ؟أم يكتفى بخلعه عن العرش ؟وكان . جمال سالم أشد الموجودين حماسا لإعدام فاروق بعد محاكمته .. وعارضه بعض المحاضرين ومنهم محمد نجيب خشية التدخل الخارجي أو تحول البلاد إلى فوضى وحرب أهلية ..

ونظرا لاحتدام النقاش حول هذا الموضوع استقر الرأى بينهم على أن يسافر جمال سالم بالطائرة إلى القاهرة حرصا على عدم استخدام التليفون في مثل هذه المسألة المصيرية ..

ووصل جمال سالم إلى مقر القيادة قبل الفجر بقليل، وأثار أمام زملاء أعضاء مجلس القيادة الموجودين بالقاهرة موضوع محاكمة الملك وإعدامه.

وناقش الأعضاء المرجودون في القاهرة، وكان عددهم سبعة منهم عبد الناصر والسادات والبغدادي وحسن ابراهيم الأمر الخطير واستقر رأيهم على أن يترك الملك العرش وأن يغادر البلاد في الموعد المتفق عليه بعد أن يوقع على وثيقة التنازل عن المورش ..

وعاد جمال سالم إلى الاسكندرية في الصباح الباكر يحمل رأى الأغلبية الواجب احترامه . وهو عزل الملك ١١

وكان قرار العزل قد اتخذه ضباط الحركة خشية تدخل الإنجليز بقواتهم المتمركزة في منطقة القناة لمقاومة الحركة والحفاظ على حياة الملك وانقاذ العرش..

وبالفعل اتصل فاروق بالسفير البريطاني يدعوه للتدخل لانقاذ عرشه .. ولكن اتصالاته فشلت فقد كان الإنجليز يعلمون بواسطة جهاز مخابراتهم الكثير عن حركة الضباط الأحرار ويعلمون أسماء أفرادها في منطقة قناة السويس .

ويذكر ان وجيه أباظة ولطفى واكد وكانا من أعضاء التنظيم السرى للضباط الأحرار ويقودان حركة الفدائين في القناة .. "في اصطدام بين دورية بريطانية ودورية من الكتائب الفدائيه أسر البريطانيون ضابطا مصريا وأخذوه إلى المخابرات البريطانية لاستجوابه .

ودخل الضابط المصرى غرفة ضابط المخابرات البريطاني الذي بادره بالسؤال عن اسمه: فأجاب الضباط المصرى: اسمى محمود .

وسأله ضابط المخابرات: وما صناعتك ؟

قال الضابط المصرى: طالب في الجامعة.

وقال ضابط المخابرات ضاحكا بسخرية : إن اسمك هو عصمت وصناعتك ضابط في الجيش المصرى . أرأيت أننا نعرف كل شيء عنكم ؟والآن قل لي لماذا تقاتلوننا ؟

وقال الضابط المصرى : لأنكم تحتلون بلادنا ولا تريدون أن ترحلوا ..

وقال ضابط المخابرات : ولكن قبل أن ترحلونا ألا يحسن بكم أن ترحلوا الملك فاروق .. نحن نعلم أنكم تنظمون حركة ضده فلماذا لا تعجلوا بالخلاص منه ؟ إذهب إلى وجيه أباظه ولطفى واكد وقل لهما هذا الكلام ..

ووصلت معلومات إلى قيادة الحركة صباح يوم ٢٤ يوليو بأن قوات بريطانية قد تحركت على طريق السويس فى اتجاه القاهرة لمواجهه القوات المصرية الثائرة وأصدرت القيادة تعليمات فورية بتحرك وحدة من الدبابات من طراز سنتوريون "الاحتياطى الأخير لدى مصر" وبعض وحدات من المشاة والمدفعية إلى مدخل طريق القاهرة السويس للدفاع عن القاهرة فى حالة وصول القوات البريطانية، ولكن سرعان ما اتضحت أن هذه الأنباء غير صحيحة وأن بريطانيا لم يكن لديها أية نوابا للتدخل بقواتها ..

. . . . . . . . . .

أما الأمريكان .. فقد طلب منهم فاروق التدخل فعلا عندما بعث برسول خاص يدعى "إيلى" ويشغل وظيفه عامل للاسلكى بالقصر صباح ٢٣ يوليو إلى السفير الأمريكى مستر جيفرسون كافرى يدعوه لمقابلته وعندما التقى به في قصر المنتزة طلب منه الاتصال بالقوات الأمريكية لحمايته.

ولكن سفير الولايات المتحدة "كافرى" لم يتخذ هذه الخطوة بعد أن يئس من تصرفات الملك، فقد كان الشغل الشاغل للسفير هو مقاومة الشيوعية . وكان يشعر بأن الشيوعية خطر داهم على مصر وبالتالى على الشرق الأوسط أكثر من الملك .

كان كافرى يتكلم كثيرا مع كل من يقابله من الساسة المصريين عن مخاوفه من تفشى الشيوعية ولكن فاروق كان يرى أن الشيوعية لا تمثل أى خطر .. وبالتالى لم يعر مخاوف الولايات المتحدة أى اهتمام !!

ولما يئس السفير الأمريكي من سياسة فاروق بدأ يتجه إلى تنظيم الضباط الأحرار .. ويجرى اتصالات معهم عن طريق ضابطين من القيادة هما البكباشي عبد المنعم أمين .. وكان أحد أعضاء التنظيم البارزين .. والثاني قائد الجناح على صبرى ..

ولم يعر السفير أي اهتمام لمطلب الملك بالتدخل ...

• • • • • • • • •

وقررت قيادة الحركة ضرب الملك في مقتل بعد الاتفاق على التخلص منه بالعزل حيث توجهت القوات إلى الاسكندريه لمحاصرة قصر رأس التين وقصر المنتزه بالدبابات والمصفحات في نفس اللحظة التي تم فيها محاصرة قصرى القبة وعابدين في القاهرة ...وأعطيت الأوامر بإطلاق النيران وهدم القصور إذا وقعت أية مقاومة ..

وأثناء حصار قصر رأس التين .. صعدت قوات الحرس الملكى إلى الأبراج ونصبت مدافع الماكينة استعدادا للمقاومة ..وخرجت رصاصة طائشة من مدفع أحد جنود الحرس نحو القوات المحاصرة وفتحت قوات الثورة النيران على البرج الذى انطلقت منه الرصاصة وأصابت سبعة من جنود الحرس ..وأصيب فاروق بالهلع معتقدا أن نهايته قد أوشكت

وخضع فاروق للإنذار ورافق على التنازل عن العرش ...

وطلب فاروق ٤ مطالب قدمها إلى على باشا ماهر الذي تولى المفاوضات بين الملك والاحرار ..

- ـ أن يكون وداعد رسميا ولاثقا ..
- .. أن يُسمح له بالسفر على البخت المحروسة وأن يتولى قيادتها جلال علوية ..
- أن يُجرد كل شيء في السرايات الملكية ثم يضاف إلى ثروته وأن تجمع مع ثروات شقيقاته وتستثمر لحسابهم أو تقسم عليهم ..
- ـ أن يسمح له باصطحاب أفراد حاشيته وبالذات "بوللى" "وحلمى حسين" وإذا لم يكن هذا ممكنا فيسمح له بلوللى فقط بالسفر معه ..كما طلب أن يحضر الوداع على ماهر باشا والسفير الأمريكي كافرى ضمانا لسلامته

ووافقت القيادة على الطلب الأول .. والثاني .. ورفضت الطلبين الأخيرين ..

وكتب الدكتور عبد الرازق السنهورى رئيس مجلس الدولة والمستشار سليمان حافظ صيغة التنازل عن العرش يوم ٢٦ يوليو ١٩٥٧ وعرضت على قيادة حركة الجيش .. ولكن جمال سالم رفض الصيغة لأنها لم تكن تتضمن السبب الرئيسي الذى حتم على فاروق أن يتنازل عن عرشه .. وهي عبارة "نزولا على رغبة الشعب" ..وأعد جمال سالم الصيغة النهائية التي وقع عليها الملك متضمنة هذه العبارة "تزولا على رغبة الشعب" ..وأخذ سليمان حافظ الوثيقة وتوجه بها إلى قصر رأس التين ليوقع فاروق عليها ..

ووقع فاروق على صيغه التنازل مرتين .. الأولى مرتعشه والثانيه ثابته أعلى الوثيقه .

. . . . . . . . . .

داخل القصر كان الموقف متوترا يوم ٢٦ يوليو ..

وكان الملك وأفراد الأسرة المالكة والحاشية والخدم في هلع وخوف من اللحظه القادمة .

كان الملك يخشى اعدامه بعد القبض عليه مثلما حدث الأقراد الأسرة المالكة في فرنسا وقت الثورة الفرنسية ...

وكانت ناريمان تحتضن طفلها الوليد "أحمد فؤاد" وتبكى بكاء احار الا تعرف مصيرها لو دخل الجنود المسلحين القصر واعتدوا عليها وعلى ولى العهد ..

وكانت الأميرات في حالة يرثى لها من الخوف فلم يصادفن موقفا مثل هذا من قبل . وكان أفراد الحاشية والخدم على استعداد للمقاومة ولكن هدفهم الأخير الهروب من أبواب القصر والنجاة من الوقوع في أيدى القوات المحاصرة . .

ووسط حالة الانهيار والهلع ..

نظر فاروق إلى مجموعة من رجال القصر وضباط الحرس الملكي الذين أحاطرا بد وقال في حزن وانكسار ..

- أعمل إيه في البنات .. دى مشكلة .. خصوصا وأن فريال على وش جواز دول حيتعبوا قرى لو سافروا معايا ..

واقترح أحد الحاضرين أن تيقى فادية مع أمها "فريدة" وأن يأخذ الأميرتين فريال وفوزية ..

وأمر الملك بإحضارهن من الحرملك .. وقال فاروق :

یافری "یقصد ابنته فریال" أنا شفت إن فادیة حتستنی هنا وأنت وفوزیة حتیجوا
 معایا إیه رأیکم .

وبكت فريال وقالت : إنت لازم موش بتحبنا علشان ما قلتش فريال واحشنا مش حنسيبك أبدا أبدا .. واندفعت فوزية تختفى فى حضن والدها .. اما فاديد فقد تعلقت فى ساقيد ..

وبكى قاروق وقال: سآخذكم كلكم ..

ورقف بالقرب من النافذة وأمامه كمية كبيرة من الحقائب وقال الأفراد الحاشية :

. أيد الشنط دى كلها .. فقالوا لد. إنه طعام الرحلة !!

واستطرد: أنا موش عاوز عفش كتير عاوز بدلتين خفاف بس ..

وكان عدد الحقائب ٢٢ حقيبة فقط !!

\*\*\*\*\*\*

خارج القصر ذهب الفريق محمد نجيب القائد العام الجديد للقوات المسلحة إلى دار الرئاسة في الساعة السادسة إلا خمس دقائق ليجتمع برئيس الحكومة على باشا ماهر بناء على الموعد المحدد بينهما ..

وكان فاروق يرتدى زى رجال البحرية ويقف فى فناء القصر حين لقيه على باشا ماهر وكان معه الملكة ناريان وولى العهد الطفل الأمير أحمد فؤاد وبناته الأميرات الثلاث فى انتظار ما يقدمه له رئيس الوزراء من طلبات وكان قرار مغادرته البلاد فى السادسة مساء..

••••

وكانت النموع تترقرق في عينيه وهو يفتش "قرة قول" حرس الشرف الذي وقف لتحيته عند رحيله الأخير من البلاد ..

وعزفت الموسيقي السلام الملكي ورفع فاروق يده بالتحية ثم أنزل العلم الأخضر من فوق القصر وحمله أحد الجنود إلى اليخت الملكي "المحروسة".

والتفت الملك إلى على ماهر باشا رئيس الوزراء وصافحه مودعا ثم صافح المستر جيفرسون كافرى السفير الأمريكي الذي حضر الوداع ثم استقل زورقا بخاريا إلى البخت، وهو يغالب الدموع التي انحدرت على وجنتيه ..

ولحق به على البخت ماهر باشا والسفير الأمريكي في زورق آخر ليكونا معه حتى آخر لحظة .. وبعد لحظات وصل الفريق محمد نجيب في موكب عسكري كبير حيث إستقل زورقا آخر ولحق بالمودعين في البخت وبادر الملك قائلا:

. لقد اضطررنا لاتخاذ هذه الإجراءات لصالح البلاد.

فصافحه الملك قائلا: أنا متشكر جدا وبإذن الله سوف يرى جيش مصر فى عهدكم كل الخير .. ثم اغرورقت عينا الملك بالدموع ..

وعندها حياه الفريق محمد نجيب مرة ثانية مؤديا السلام العسكري وقال لد ..

لعلك تذكر اننى كنت الضابط الوحيد الذى قدم استقالته من الجيش عقب حادث ٤ فبراير ١٩٤٢ احتجاجا على الموقف البريطاني المهين وكنت حينئذ مستعدا لأن اضحى برزقى ورقبتى في سبيلك .. وكان كل ضابط في الجيش مستعدا لذلك .. لكن ها أنت ترى اليوم اننى ننسى أقف على رأس الجيش ضدك ..

ورد فاروق .. ان الجيش ليس ملكى واغا هو ملك لمصر .. ومصر وطنى واذا كان الجيش قد رأى ان في نزولي عن العرش ما يحقق لمصر الخير فاننى اتمنى لها هذا ..

وقال .. لقد سبقتوني بما فعلتوه وفيما كنت اريد ان افعله ..

ورجه كلماته لقائد حركة الجيش قائلا.. ان مهمتك صعبة جدا فليس من السهل حكم مصر ..

. . . . . . . . .

وفي الساعة السادسة تماما اتلعت "المحروسة" براكبها إلى منفاه متمهلة وكان فاروق

يبدو في حلته البحرية متخاذلا تائها واقفا على الحافة متجها بنظره إلى المدينة لآخر مرة في حياته .. وظلت السفيئة تتهادى في عرض البحر حتى اختفت وراء الأفق في الساعة السابعة والدقيقة العاشرة

وعلى أثر إقلاع المحروسة مقلة الملك وعائلته أطلقت المدافع ٢١ طلقة وداع .. تحية أخيرة لفاروق ..

وأمر جمال عبد الناصر - في نفس اللحظة - بإنزال جميع صور فاروق وكافة اللافتات التي تعبر عن العصر الملكي ووضع محلها لافتات تحمل شعارات الثورة وموقع عليها بعبارة القائد الأعلى للجيش في كافة وحدات القوات المسلحة ..

كما أصدرت القيادة العامة أمرا إلى دور السينما بعدم ظهر صورة الملك المخلوع على الشاشة عند انتهاء العرض أو عزف السلام الملكي ..

كما انتشرت مظاهرات التأييد للثورة المباركة .. وشنت حملات التشهير بالملكية والملك المخلوع وعائلته قادتها الصحافة الثورية ..





#### الغصل السابع

# والكية في النائي 18

نى السادسة والدقيقة الخامسة والثلاثين من مساء يوم السبت ٢٦ يوليو ١٩٥٢ اجتمع مجلس الوزراء برياسة على باشا ماهر ونودى بالملك الرضيع أحمد فؤاد الثانى ملكا على مصر وشكلت قيادة حركة الجيش مجلس وصايه يضم ثلاثه أفراد هم .. الأمير محمد عبد المنعم "وهو أحد أمراء العائلة المالكة" رئيسا للمجلس وبهى الدين بركات باشا "من كبار السياسيين المستقلين" ورشاد مهنا من "الضباط الأحرار" عضوين في المجلس .

وقرر مجلس الوزراء مباشرة السلطة الدستورية لحين نقلها لمجلس الوصايه الذي يحكم باسم الملك ..

وظلت الملكية مطبقة في مصر لمدة عام كامل حتى صدر قرار القيادة إلغائها في ١٨ يونيو ١٩٥٣ واحلال الجمهورية كنظام للحكم مكانها واختيار اللواء محمد نجيب رئيسا للجمهورية الأولى ..

وقرر النظام الجمهوري مطاردة العائلة المالكة بكل فروعها واصولها فاسقطت الجنسية المصرية عن أفرادها وفي مقدمتهم الملك فاروق وابنه الملك "أحمد فؤاد" والملكة ناريان والأميرات البنات فريال وفوزية وفادية.. والأميرات الشقيقات فوزية وفايزة وفايقة

كما أمرت بمصادرة أموالهم وأملاكهم في كل مكان على أرض مصر .. وشكلت لجان لفحص القصور الملكية ومصادرة ما فيها من مجوهرات وأموال .. ووجهت حركة الجيش تهمة اعداء الثورة لكل من يتصل بالعائلة المالكة .

\*\*\*\*\*\*

وواجه فاروق وعائلته مصيرهم المحتوم فور تحرك البخت الملكى "المحروسة" من مرساها أمام قصر رأس التين بالإسكندرية إلى عرض البحر لتبدأ رحلة المنفى التي اختارها فاروق كمحصلة حتمية لسياسته وما وقع له من حوادث ومغامرات ..

ويذكر أن طائرتين مسلحتين حلقتا فوق البخت وأطلقت طابية المكس ١١ طلقة تحية وداع للملك المخلوع . . ووقف فاروق يؤدى آخر تحية له بينما البخت الملكي ير على معالم الإسكندرية حتى توارت عن الأنظار . وأرسل فاروق برقيه لاسلكيه من كابينة المحروسة للواء محمد نجيب كان نصها . .

أتمنى لكم التوفيق في مهمتكم ..

وأعطى أوامره للقبطان جلال علوية بالابحار إلى نابولى بإيطاليا .. واستغرقت الرحلة البحرية ٤ أيام ..

ورست المحروسة على الشاطىء الإيطالى في أول أغسطس ١٩٥٧ حيث استقبلها عمدة المدينة استقبالا رسميا .. وبعد انتهاء مراسم الاستقبال اصدر فاروق أوامره للقبطان جلال علويه بالعودة بالمحروسة إلى مصر ..

\* \* \* \* \* \* \* \* \*

وتعددت حلقات حياة فاروق في المنفى منذ اللحظة التي خرج فيها البخت المحروسة إلى عرض البحر وابتعد بها عن المياه الاقليمية !!

داخل البخت أحصى فاروق عدد الصناديق والحقائب والطرود التى صحبها معه وبلغت . ١٥ طردا بخلاف حقيبتين معينتين كان يحتفظ بهما فى قصر المنتزه واستطاع بوللى أن يحضرهما له وكانت الحقيبتان تحويان كميات كبيرة من السبائك الذهبية والمجوهرات..

واستقر فاروق وعائلته عقب وصوله إلى ايطالبا فى فيلا تبعد نصف ساعة بالسيارة عن العاصمة روما .. واشترطت عليه الحكومة الإيطالية عدم الإشتغال بالسباسة لو رغب فى البقاء .

وبدأ فاروق ينظم حياته الطويلة في المنفى .

أدخل بناته فريال وفوزية وفادية مدرسة داخلية في سويسرا .. واستأجر شقة في روما يقيم فيها مع أسرته الصغيرة ناريان وأحمد فؤاد وعدد محدود من الخدم ..

وتحولت حياة فاروق إلى رحلة طويلة من الغراغ والسهر لقتل الوقت .. وتسلل "الملل" والإحباط للعائلة الملكية وازدادت فيها المشاجرات والخناقات بين الملك وزوجته ناريان التى طلبت على أثرها الطلاق والعودة إلى وطنها بعد أن قررت التخلى عنه نهائيا..

وبدأ فاروق يبحث عن ثرواته التي هربها إلى البنوك في أوروبا وأمريكا واكتشف أن خادمه المطيع "بوللي" ضحك عليه .. بعد أن وضع أمواله في الخارج باسمه ..

واكتشف أيضا أن الجواهر التي جمعها بمختلف الأساليب تبخرت .. وأن الأموال التي جمعها من الأغنياء اليهود إبان حرب فلسطين مقابل الإقراج عنهم .. ذهبت لحساب بوللي ..

وعاش ـ وقتها ـ إحساسا غريبا بالفقر والضياع بعد أن راحت ثروته الطائلة أدراج الرياح ويقال أن فاروق كان يخفى ثروته فى عدة بنوك بأوروبا وأمريكا تحت حسابات تحمل أرقاما سرية . . وكان أهمها بنك "سويس" . . والذى تم الاتفاق معه على لا يكون لفاروق حق الإيداع فى حسابه السرى وأهمهم على الإيداع فى حسابه السرى وأهمهم بوللى . . وكانت هذه هى الطريقة التى هرب بها النازيون أموالهم . .

ويقال أن فاروق استأجر في ١٩٤٦ خزانة ضخمة في البنك لمدة ٣٠ عاما إحتفظ فيها بالمجوهرات والذهب .. وكان لبوللي الحق في فتحها .. واستطاع ان يستولى عليها..

وأرسل فاروق إلى ملك عربى يقيم فى أثينا عام ١٩٦٥ يطلب معاونته فى مواجهة تكاليف الحياة .. وخصص له الملك العربى مبلغ ٣٠ ألف جنيه شهريا ولكنه قطعها بعد فترة بدون أسباب ..

وأرسل فاروق مبعوثا لشقيق الملك الذي تولي العرش مكانه يطلب "إعادة" "المنحة" ولكن الشقيق رفض أن يمد له يد العون خشية تأثيرها على علاقتة بعبد الناصر ..

وأصبح فاروق مدينا للبقال والجزار ورِجال الحاشية .. حتى أنه اضطر لبيع مخزون السيجار للإنفاق منه على مواجهة ظروف المعيشة ..

وحاول فاروق أن يجد لبناته فريال وفوزية وفادية عرسانا من امراء العائلات العربية لينقذوه من الفقر أولا .. وحتى لا تتكرر مأساة زواج شقيقته فتحية عندما تزوجت من رياض غالى "المسيحى" .. رغم إشهار إسلامه ولكن محاولته فشلت ..

وتكررت المأساة في حياته عندما تزوجت أصغر بناته فادية (٢٦ سنة) من جيولوجي سويسري مسيحي من أصل روسي يدعي بيير أدولف (٢٦ سنة) في كنيسة "وبست لندن" هربا من الضباع .. ولم يحضر فاروق الزواج لمعارضته لتصرف الابنة الصغرى بينما حضرته أم العروس "فريدة" ..

ورتع الطلاق بين فاروق وزوجته ناريان بعد عام من النفي ..

وأصبع فاروق وحيدا طوال اقامته في فيلا بحى الدبلوماسيين الاجانب في "روما" بعد أن أرسل أولاده للمعيشة في لوزان بسويسرا .. وأدخل ابنه الملك الصغير أحمد فؤاد الثاني مدرسة خاصة بينما اتجهت بناته للعمل .. كانت فريال "طالبة" كمرشدة سباحية، وفوزية تعمل "مدرسة" لغات" أما فادية "فقد تزوجت ..

• • • • • • • • •

ويدافع أحمد فؤاد الثانى عن الصورة القائمة التى اشاعها بعض أعداء الملكية عن حياه والده الملك فاروق في المنفى فيقول ..

كان والدى يملك ما يكفيه من المال ليعيش كملك سابق، ولكنه لم يكن يملك الارقام الفلكيه من الشروة كما أشاع أنصار النظام الجديد في اتهامهم له بنهب ثروة مصر ..

والسبب أن مقر والدى الصيفى الأخير كان في قصر (رأس التين) ولم يكن يحمل شيئا فيه والمقر الصيفى دائما لا يحوى خزائن الثروة المالية .. والملك لم يكن يشعر بمقدم العاصفة ليدبر أموره أو يهرب أمواله .. ولكنه فوجىء بحركة الجيش .. لذا فاتهامه بنهب مصر .. ادعاء كاذب وبعيد عن الحقيقة ..

كان والدى يشعر دائما بحب الناس له . وكل ما يجرى حوله من أحداث اعتبره اضطرابا سيلسيا أو دوبعه في فنجان سرعان ما تنتهى مثل باقى الأزمات ..أما أن تقع حركة مسلحة تقتلع الملكية من جذورها فلم يحسب لها أى حساب ؟؛

ويذكر الملك الملايق في دفاعه عن والده رواية المستشار المصرى الذى همس فى اذن والده فى أواخر حككمة برجود مليون دولار فى خزائن بنوك أمريكا مودعة من الحكومة المصرية في حساب سرى خاص باسمه للطوارئ .. فقام الملك بإعادتها لمصر لاستشمارها فى بلده .. وكان يمكنه أن يستولى عليها أو يبقيها فى الخارج لو أراد ال

ويقول أحمد قؤاد .. كان والدى محبا للانفاق وكان انفاقه على التحف الثمينة والاشباء النادره .. وكان يحتفظ بها في قصوره وينوى أن تكون نواة لمتحف يضم نوادر العالم ولكنها اختفت للأسف بعد الرحيل .

ويضيف "الملك الابن" .. كثر الكلام عن ثروة أبى المودعة فى الخارج .. وكان يمكنى أن استفيد منها حاليا وبعد أن كبرت ـ ولكن ها هى والدتى ناريان تعيش فى مصر وتضطر لبيع فيلتها فى مصر الجديدة عام ١٩٧٢ لتعاونها على نفقات المعيشة .. ولو كانت هناك ثروة لما تركتها تبيع منزلها تحت وطأة الحاجة وتضطر للإقامة فى شقد عادية مع جدتها فى حى رشدى بالإسكندرية ..

وتكشف أصغر الأميرات "الأميرة فادية" جانبا من حباة العائلة في المنفى فتقول:

له لم يكتب أبى الملك فاروق مذكرات لنعرف منها ماذا كان يجرى حولنا فقد سافرت من مصر وعمرى لا يزيد عن ٩ سنوات .. وكنا نتمنى لو كتبها لنعرف حقيقة ما حدث . فأنا لا أستطبع الحكم على الأمور التي نسمعها عن حكم مصر في فترة الملكبة .

ولكنى أقرر أن "أبانا" لم يكن بهذا السوء ؛؛ رغم ان الناس كانوا ينظرون لنا فى بداية هجرتنا وكأننا مخلوقات غريبة لذا كنا نشعر بالخوف وعدم الأمان فى كل خطوة نخطوها ..

وكان الملك يشعر دائما بأنه محاصر ولن يهدأ النظام الجديد إلا إذا تخلص منا .. لذا أغلق علينا الأبواب ولم يسمح لنا بالإختلاط ووضعنا في مدارس داخلية في سويسرا ليحمينا من الخطر القادم من بعيد .. لذا عشنا في مأساة أطلت علينا بعد أن كبرنا . وأصبحنا نعي ما يدور حولنا ..

رغم كل العذاب الذى عشنا فيه لم تنسى مصر أبدا .. وقد زرناها فى الظروف الصعبة التى مرت بنا عندما توفيت والدتنا الملكة فريدة عام ١٩٨٨ .. ولكن اشتياقنا يزيد يوما بعد يوم وهذا ما ندرسه لأبنائنا ليكون تاريخ بلدهم حلقه متصلة ..

• • • • • • • • • •

#### وتعود لحياة الملك في المنفى اا

قضى "فاروق" سنوات عصيبة في المنفى عقب رحيله في مصر ومعه حاشية تتألف من ٢٥ شخصا وتضم أفراد عائلته وخدمهم ..

وكان فاروق يبلغ الثانية والثلاثين من عمره عندما بدأ رحلته الأخبرة في إيطاليا وكان كل مساء يتوجه بسيارته إلى روما حيث يتناول عشاء في مطعم "كافيه دي باري" .. ثم يتردد على العديد من الملاهي والنوادي الليلية ..

وتململت ناربمان من حياة المنفى ومن دورها كملكة معزولة .. وبدأت تحتج على الطريقة التي يحيا بها فاروق وإسرافه ومطارداته للنساء .. واشتكت لأمها ..

وجاءت أصيلة هانم صادق من القاهرة لتقيم معها في فيلا فاروق في روما حيث بدأ الشجار والصدام بين الملك المعزول والسيدتين .. وكان الطفل هو الضحية .

وانتهت المشاحنات والخناقات برحيل ناريمان وأمها من إيطاليا بعد ان تنازلت الام عن الطغل .. مقابل حصولها على الطلاق بعد عودتها لمصر ..

وفى القاهرة عقد اجتماع بين الأستاذ محرم فهيم المحامى الوكيل عن ناريان والأستاذ إحسان الشريف المحامى الوكيل عن فاروق للاتفاق على صيغة الإنفصال .. وتم تحرير الوثيقة الخاصة بالطلاق والتي صدقت عليها محكمة مصر الجديدة الشرعبة في أواتل فبراير ١٩٥٤ .. وأقر فاروق فيها بموافقته على إيقاع الطلاق عليها للضرر الذي لا

يستطبع معه دوام العشرة بين الزوجين وبعد ان تنازلت ناريان عن النفقة التي طلبتها وهي خمسة ألاف جنيد .. كما تنازلت عن وحضانة إبنها أحمد فؤاد ..

وذكرت ناريمان بعد عودتها للقاهرة أن أبرز أسباب طلاقها من فاروق كان عدم الإنسجام بينهما ورفضها التعاون مع الوصيفات اللائي حاول فاروق فرضهن عليها .. وانطوائها على نفسها .. وازدياد شعورها بالكراهية بعد الحملة الدعائية التي صاحبت خروجه من مصر .. وكذا التفاف مجموعة الأفاقين حول الملك مما جعلها تكتب لوالدتها أصيلة هاتم تصف لها حالتها وتطلب منها الحضور لنجدتها ..

وذهبت أصيلة هائم إلى ضباط الثورة تطلب منهم معاونتها في إعادة ابنتها ناريمان للحر .. وبالفعل نجحت ناريمان في العودة تاركة ابنها أحمد فؤاد فسي حضانة أبيه فاروق.

عادت ناريمان إلى مصر عام ١٩٥٤ لتروى كيف دبرت أمر عودتها بعد موافقه القيادة على طلبها واعتبرها عبد الناصر بطولة ووطنية من الملكة التي هجرت زوجها في المنفى من أجل الثورة .

واعدت لها القيادة استقبالا اعلاميا في المطار لتروى من خلال الصحفيين الذين حشدتهم جوانب حياتها مع "فاروق" الملك المخلوع بينما هي جالسة في استرخاء في فيلتها بمصر الجديدة .. والمكونة من طابقين .. تحتضنها حديقة فسيحة، وتزينها مجموعة من الزهور والورود والأشجار التي نسقتها أذواق رفيعة، وأيد مدربة .. وتبلغ مساحتها ٥٠٠ مترا ..

وتحولت ناريمان إلى بطلة وطنية رفضت حياة الملوك وفضلت العودة إلى وطنها الحييب؛؛

وقالت السيدة أصيلة هانم، "تسبقها ابتسامة كبيرة"، لرجال الصحافة الذين التفوا حول قصرها تنفيذا لتعليمات رجال الثورة : . ألا يمكن أن تتركونا نعيش في هدوء ؟ ماذا يهم الناس الآن من أمر ابنتي "ناريان" بعد أن انتهت قصنها مع الملك السابق وما انتهت إليه من اتفاق على الانفصال؟؟

ان قصة زواج ابنتى من الملك السابق، موجودة فى المذكرة التى قدمناها إلى لجنة الحراسة التى شكلتها الثورة وذكرنا فبها أسباب الخلاف وهى تتخلص فى سطور قلبلة ..

فالحقيقة، أن زواج تارعان من فاروق، تم دون أن يكون لها أى رأى فيد، أو ارادة معينة .. فقد كانت فى السادسة عشرة من عمرها، عندما خطبها فاروق .. كانت فتاة صغيرة .. وكان هو ملكا يعرض عليها أن تشاركه اسمه وعرشه .. والجواب هنا واضح .

واستفرق الزواج عاما ..وأحاطت بالزوجة الصغيرة، دلائل وظروف كثيرة .. اثبتت لها أن حياتها مع زوجها لن تستقيم كما تحب وترجو، فاضطرت وهي كارهة، أن تهجر طفلها الرضيع، وتعود إلى بلادها، لتطلب الطلاق، من الزوج الذي حرمها السعادة .. والذي بدأ حياته الزوجية معها، بأن تعمد عدم الاشارة في وثيقة الزواج، الى مؤخر الصداق .. وهذا يدل على أن الحياة الزوجية لن يكتب لها البقاء .. فكان طبيعيا أن تطالب ابنتي بالطلاق .. وبحقوقها المدنية أيضا

ولم تشارك ناريمان ـ في هذا الحديث ـ وجلست مسترخية تستمتع بأضواء الفلاشات واسئلة الصحفيين الذين حشدتهم قيادة الثورة حولها ..

كانت الملكة السابقة ترتدى "تايير" من الصوف .. رمادى اللون .. وتبدو أرشق قواما عما كانت عليه عند سفرها كملكة إلى الخارج .. وكان وجهها أكثر نضارة وحيوية ولكنها بعد فترة من الصمت قالت..

. لم تكن حالتي النفسية، تسمح لى بالتحدث عن حياتي في الحقبة الآخيرة أما الآن فكلمات أمي فيها الكفاية !! وأصر الصحفيون على التحدث معها .. ومرت سحابة من الصمت على جبهة ناريان، سرعان ما زالت عندما تحسست بيدها شعرها الذهبي، المصفوف بعناية فوق رأسها، وقالت :

- لم أكتب أى مذكرات عن حياتى مع فاروق ولم أفكر فيها .. وقد فوجئت بنشر ما يسمى مذكرات لم أسمع عنها في صحيفة لبنانية !!

وقد حدث أن سألنى مندوب الصحيفة التى نشرت تلك المذكرات المزعومة، كيف كتبت تلك المذكرات ؟.. فسألته عن أى مذكرات يتحدث .. فلما شرح لى الموضوع، قلت له اننى لم أر ولم أسمع ولم أدل بأى شيئ يتصل بهذه المذكرات ..

وأذكر أن مراسل الصحيفة، كأد يسقط مغمى عليه عندما عرف هذه الحقيقة منى، وظهر عليه الأسف للمبلغ الضخم الذى قال لى أن الجريدة قد دفعته مقابل تلك المذكرات.. ولست أدرى كيف صدق بعضهم أن سيدة شرقية مسلمة، تتحدث عن نفسها وعن علاقتها بزوجها، بمثل تلك الصبغة العجيبة، التي قيل لى أن المذكرات قد تضمنتها؟.. شيء عجيب فعلا ١١

وقالت ناريان .. اننى لم أكن أطلع على الصحف التى نشرت هذه المذكرات أو غيرها لا لأننى لا أميل إلى مطالعتها .. وانحا لاننى لم أجد بجانبى صحيفة واحدة فقد كانت الأحداث اليومية تصرفنى عن المطالبة بها .. ولعل من يهمهم الامر قد تعمدوا عدم قكينى من الاطلاع على ما يكتب عنى .. أو ينشر باسمى ؛

وقالت ناريان .. الأسباب كثيرة عن خلاقى مع فاروق وادت إلى طلب الطلاق .. منها ما يجوز نشره .. ومنها ما لا يصح الاشارة إليه، احتراما للعلاقات والصلات الزوجية .. ويكفى اننى لم اتخلى عنه .. فهو زوجى ووالد طفلى، قبل أى شيء آخر .. وكان واجبى كزوجة يقتصينى أن أقف بجانيه في محنته .. ولذلك لم أتردد في السفر معه للخارج .. رغم ما في ذلك من مغامرة بالنسبة لى .. حيث تركت أهلى في مصر، وذهبت إلى بلاد أعرف فيها قريبا أو بعيدا ..

واحتملت كل ما قيل عنى بسببه، ومع ذلك فأنه لم يقدر صنيعى، بل لقد ضن على حتى بالمعاملة الطيبة ..

ورغم هذا فقد صبرت طويلا، واحتملت كثيرا .. أكثر مما تتصورون .. راجية أن تتحسن أحواله .. ولكننى تبينت أنه لن يرجى منه اصلاح، وإن الحياة معه، قد أصبحت جحيما لا يطاق ..

ويكفى أن تتصوروا حالة أم يطاوعها قلبها على ترك ولدها وقلذة كبدها الوحيد .. وتطلب النجاة لنفسها .. لا شك أن الذي دفعها الى هذا، شيء لا يمكن احتماله ..

ونفت ناريمان الشائعات التي تقول ان والدتها هي التي أوحت اليها بالانفصال عن فاروق أو شجعتها على طلب الطلاق منه وقالت ..

. لا .. أبدا .. هذا غير صحيح .. فان الأم مهما قالت، ومهما حاولت التأثير على ابنتها، حتى تحرضها على الانفصال عن زوجها، فان كلامها وتحريضها لا يجدان أذنا صاغية، طالما الزوجة الابنة، مرتاحة مع زوجها وسعيدة معه .

ان الزوجة السعيدة، قد تتخلى عن أهلها أنفسهم، ابقاءاً على زوجها، الذى يعرف للحياة الزوجية قدرها .. ان والدتى لم تتدخل فى حياتى الزوجية .. والها هو الذى دفعنى الى موقفى هذا.

وقالت ناریان ..قبل سفرنا، کنا فی شهور الزواج الاولی .. ولم یکن من السهل أن أصدر حکما قاطعا علی حیاتی معه .. فضلا عن أننی لم أشأ أن أتخلی عنه وهو فی محنته، کما ذکرت من قبل .. وکنت أرجو أن ينصلح حاله، بعد أن يزول عنه الجاه والسلطان ..

كان من طبعه أن يتمسك بالشيء الذي يضيع منه، فيعمل ما وسعه من جهد

لاسترداده .. حتى اذا تم له ما أراد، وأصبح هذا الشيء في حوزته، فسبان عنده بقي أم مسترداده .. وهذا هو الموقف الذي وقفه ذات يوم من الملكة السابقة فريدة ..

لم يكن لى إرادة فى هذا الزواج .. وكانت سنى صغيرة، لا تسمح لى بابداء رأى حاسم فى مثل هذا الأمر .. ثم أن المسألة مسألة قسمة ونصيب .. "قسمتى كده" .. وقسمة فريدة من تبلى "كده" .. أيضا ..

وقالت وهى تنتظر إلى صورة صفيرة فى إطار مذهب على احدى الموائد المتناثرة وتحمل صورة ولدها "أحمد فؤاد" .. لقد انتهينا من الحاضر .. وبعد الحكم فى طلاقى من فاروق سوف اتطلع إلى مستقبلى فأنا لا زلت صغيرة ؛؛

وانتهت كلمات "الملكة" التي فضلت الهروب بجلدها على حياة الملوك حتى ولو كانت ني المنفي ١١

وخرجت الصحف "المصرية" بما نشيتات حديثة "الملكة" لتضيف إلى الملك "المجنى عليه" اتهامات .. ومساوىء .. أخرى!!





### النصل الثاءن

# शि ली शिक्शा ले शिक

فرضت قيادة الثورة على آخر الملوك "أحمد فؤاد" وشقيقاته أن يعيشوا مطاردين في دول أوربا طوال حياتهم حتى أعاد لهم السادات الجنسية عام ١٩٧٣ كما ذكرت ..وقد قاسى "الأمراء" المطاردة القاتلة مرتين ..

الأولى .. قبل مصرع أباهم فاروق بسنوات .. وكان الأب يخشى عليهم فى الاغتيال فى أى لحظة فوضعهم فى سجون صغيرة خلف الاسوار العالية للمدارس الداخلية فى سويسرا وفرض عليهم حراسة مشددة باتفاق الدولة التى استضافتهم .. وتدخل عدد من أصدة أنه الملوك والرؤساء لدى السلطات السويسرية لضمان هذه السلامة ..

والثانية .. بعد أن بقوا .. بمفردهم .. بعد مصرع الأب عام ١٩٦٥ .. يقاسون ظروف الحياة الصعبة سواء من حيث المعيشة أو استمرار الامان وتولى رعايتهم صديقان للملك السابق .. الأمير رينيه أمير موناكو والملك الحسن الثاني ملك المغرب ..

........

ويقول الملك أحمد فؤاد الثاني .. في عام ١٩٥٣ اسقطت الجنسيه المصرية عن جميع

افراد العائلة المالكة وكان ذلك أمرا ظالما لأن "جدى" الملك فؤاد كان أول حاكم في تاريخ مصر يصدر جواز سفر مصريا عام ١٩٢٢ وكانت الجنسية العثمانيه هي المطبقة على المصريين قبل ذلك ..

وقد عانيت كثيرا من هذا الأمر حتى عام ١٩٧٣ عندما أعاد الرئيس السادات الجنسية الينا وكان ذلك عملا متحضرا وكبيرا منه لن ننساه أبدأ .

وأضاف .. كان والدى يحمل جواز سفر إيطاليا عقب خروجه من مصر يوم ٢٦ يوليو الماد المائلة المالكة الإيطالية بعد أن مرجت من إيطاليا عام ١٩٤٦ .

وفى نفس الوقت كان والدى صديقا لامير موناكو الامير رينيه الذى منحه الجنسيه "الموناكية" أيضا بالاتفاق مع الجنرال ديجول .. حيث تنظم هذه الأمور الاتفاقيات بين الامارة وفرنسا ..

كنت وقتها طفلا فلم أكن محتاجا إلى جواز سفر .. ولكن عندما كبرت أعطانى الامير ريئيه "أمير موناكو" نفس جواز السفر الدبلوماسى ودون فى الجواز صفتى (صاحب السمو الملكى الأمير فؤاد) ثم وافق على أن يتم زواجى فى قصره بموناكو .. وكان أول زواج مسلم يقام داخل هذا القصر ..

وتروى الأميرة فادية صغرى الأميرات .. كيف عاشت هي وشقيقاتها واخيها أحمد فؤاد في سريسرا فتقول ..

"والدنا" ظلم كثيرا ولم يفعل كل الجرائم التى اشيعت عنه لتشويه سمعته .. لقد تعودنا في المنفى ان تكون مواطنات عاديات .. نسبن إلى ازواجنا بعد أن اضطرتنا الظروف القاسيه لنبتعد عن أسم "فاروق" خوفا من الخطر !! لقد أصبحت السيدة أوركف.. وفريال السيدة "برتل" .. وفوزية الأنسة محمد على .

وتقول الأميرة .. لقد اخترت الريف السويسرى لاعيش فيه مع أولادى في المنزل الريفي الواقع في أحضان جبال الألب لرغبتي في أن أكون بعبدة عن الأضواء ولأعيش في هدوء ...

فقد عانیت کثیرا نی طفولتی وشبابی من عددسات المصورین التی کانت تلاحقنی و ترصد تحرکاتی .. و تقتحم حیاتی الشخصیة باعتباری کنت إحدی أمیرات الأسرة المالکة فی مصر ،

كان الناس ينظرون الينا كمخلوقات غريبة مطاردة ولا يحق لها العيش في سلام .. وكنت اتمنى فقط عمل شيء يرضيني شخصياً ويشبع طموحى ..لهذا لم أجر أية لقاءات صحفية باستثناء مرة واحدة مع مجلة فرنسية جاءت لا لتقاط بعض الصور في منزلي ولم أشعر يومها برغبة في الكلام ؟

وتضيف الأميرة فادية .. أننى أشعر بالتوتر والحنين إلى مصر كلما جاء ذكرها أو استمعت إلى أغنيه مصرية .. وتعود بى الذكريات إلى يوم رحيلنا عن مصر وكأنه حدث بالأمس .. فقد حفر هذا اليوم فى ذاكرتى أحداثا لا تنسى رغم أننى وقتها لم أكن قد تعديت التاسعة من عمرى ؛

وتستطرد "كانت إقامتنا وأشقائى فى سويسرا اضطرارية فقد أقمنا مع والدى فى إيطاليا لمدة عامين .. لكن لعدم وجود مدارس مناسبة لنا هناك ولصعوبة الدراسة إنتقلنا إلى سويسرا التي تتمتع مدارسها بسمعة طيبة والتحقنا بالأقسام الداخلية فيها ..

كنا نعود إلى إيطاليا لزيارة والدنا في الأجازات فقط.. في حين ظلت والدتي الملكة فريدة في مصر عشر سنوات بعد قيام الثورة سافرت بعدها إلى لبنان ثم لحقت بنآ في سويسرا وأخيرا عادت إلى الوطن الأم مصر حيث أرادت دائما أن قوت هناك .. وقد نالت ما أحبت في أكتوبر ١٩٨٨ ..

وتقول : بعد استكمال دراستى عملت لسنوات طويلة فى وزارة السياحة بمدينة لوزان نظرا الأجادتي الانجليزية والفرنسية والأسبانية والإيطالية ..

وللحقيقه أنا لم أستفد في عملى من كونى أميرة سابقة .. على العكس لقد سبب ذلك لى مشاكل عديدة لكننى إستطعت التغلب عليها ؛

وبالنسبة للحياة الزوجية تضيف الأميرة السابقة "فادية" .. كل وقتى أقضيه مع زوجي مكرسا للخيل التي تعشقها .. ومنذ تسعة أعوام اشترينا مزرعة وأقمنا فيها عدة اسطبلات وعشنا مع الخيل أياما ولحظات جميلة .. فقد كانت تمثل لنا دائما الأصدقاء الأوفياء .. لذلك أصابتنا حالة من الحزن الشديد حين اضطررنا لبيع الخيول بعد تعرض زوجي لحادث منعه من التدريبات والاشتراك بها في المسابقات لوثب الحواجز ؛

وتتحدث الأميرة عن مصر فتقول: رغم خروجي وأنا في التاسعة من عمري إلا أنني خلال الفترة الطويلة الماضية لم أنس لغتى الأصلية ورغم أنها مجرد تعبيرات طفلة في التاسعة إلا أنني مازلت أحرص عليها ..

ومازلت أحمل كل الحب والاحترام لوطنى الأم .. وهذا لا يمكن التعبير عنه بالكلمات.. خاصة وأن ارتباطى بجذورى يجعلنى أشعر بحرمان كبير بسبب بعدى عن مصر .

ولا أنسى حين زرتها فى ظروف وفاة والدتى عام ١٩٨٨ .. لقد أحسست وأنا هناك بإحساس إنسان عاد إلى منزله بعد غياب طويل ..فلم أتمالك نفسى من البكاء فى الطائرة قبل الهبوط لمطار القاهرة حين جاء صوت المضيفة ليقول "نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بالسفر معنا .. ومرحبا بعودتكم إلى بلادكم" ..

وعلى سلم الطائرة استقبلتنى رائحة الفل المزوجة بالتراب .. إنها رائحة لا نستنشقها إلا في مصر .. وهذا ما أردده لأبنائي الأكبر وعمرة (٢٥ عاما) ويعمل في موسكو مدرسا في معهد بلكانوف الاقتصادى والأصغر (٢٣ سنة) والذي أسس مع أبيه شركة للاستشارات التجارية الدولية بعد تخرجه من الجامعة الاوربية .. وتقول .. الحياة بعيدا عن مصر قاسية مهما كان المكان البديل فهى دائما فى نفسى وستظل الوطن والجذور ؛

وتقول : باعتبارى امرأة مصرية فأتصور أن أهم قضية واجهتنى أثناء حياتى فى أوربا كانت نظرة الغرب للمرأة المصرية فهم ينظرون إليها على أنها مخلوق سلبى غير فعال .. وهو أمر لا أساس له من الصحة ..

فالمرأة المصرية ذكية ونشيطة وطموح ومخلصة لأبعد الحدود .. فهى تربى في أبنائها المبادىء .. وتدفع زوجها للأمام وتتحمل الأزمات وتخرج منها قوية .. وهذه الصفات تقل نسبة تواجدها في نساء الغرب .

وعن أخبار العائلة تقول : أختى الكبرى "فريال" تزوجت من سويسرى يدعى "جان بيار برتل" وانجبت منه ياسمين وعمرها الآن ٢٤ سنة وتعمل في مجال الفندقة ولكن فريال انفصلت عن زوجها منذ فترة ..

أما "فوزية" فهى تعيش أيضا فى سريسرا لكنها مصاية بمرض خطير اقعدها عن المركة منذ سنوات ؛

وعن والدها فالصورة المعنوبة التي احتفظ بها لا تتفق أبدا مع ما رسمته الصحافة .. وهو لم يكن يهتم بالدفاع عن نفسه .. وأما أنا فمازلت أراه أبا رائعا ..

أما آخر الملوك أحمد قؤاد فقد عاش مأساة من نوع آخر بعد أن تركته الأم رضيعا وعادت إلى مصر بتدبير من قيادة الثورة . كما ذكرت . لتبدو وطنية المظهر تخشى على نفسها من المطاردة القاتلة لزوجها الملك ..

وقاسى الطفل الحرمان من عاطفة الأمومة ودفء العائلة .. وفرضت عليه الظروف

الوحدة القاتلة بين أسوار المدرسة الداخلية سنوات طويلة جداً .. وليتشابه مع الظروف التى نشأ فيها والده الملك فاروق خلف الأسوار بعد ان سجنه جده "فؤاد الأول" بعيدا عن جدته "ثاؤلي" ١١ فانزلق الأب إلى الحياة وسط الحاشيه فكانت المسمار الثانى فى سقوط العرش - كما ذكرت فى الفصول السابقة ..

ولكن الموقف إختلف بين الأب وإبنه فقط كانت حياة الوحدة للإبن يغلفها الفقر والحرمان الاقتصادى من لهو الاطفال ولتعطيه خاصية ذاتية انغرست في نفسه وهي الواقعية وعدم الحياة في الأحلام اا

أما الأم "تاريان" فقد قررت بعد إستقرارها في مصر إعادة تجربة الزواج مرة آخرى .. واختارت الطبيب أدهم النقيب زوجا لها وهو الإبن الاكبر للدكتور أحمد النقيب مدير مستشفى المواساة والذّى اشبع عنه توريد المرضات للملك فاروق اثناء توليه العرش..

وكان زواجها من أدهم النقيب "زواج" مصلحة ليسيهل لها الخروج والدخول لمصر بطريقة شرعية لتتلصص على رؤية ابنها في سويسرا كما ذكرت في أحاديثها..

وتم الزواج الثانى عام ١٩٥٤ .. ولكن لم يحقق هدفه بعد أن رفض الزوج الاطار الساذج الذي وضعته فيه الزوجة .. واستخدم حقوقه الشرعية في منعها من السفر للخارج لرؤية ابنها أو لقائها بالملك المخلوع ..

وفشل الزواج الثانى لناريمان .. وهريت من مصر بعد ان تحولت حياتها إلى جحيم من الخلافات وبعد أن انجبت منه ولدين "أكرم وهشام" لتبقى في بيروت ٢ سنوات لتحصل على حق الطلاق للضرر كما تنص عليه الشريعة الاسلامية ..

بعد عودة نارعان لمصر قادمة من بيروت عام ١٩٦٤ كان المنظر في المطار مثيراً .. حيث هبطت الملكة السابقة من الطائرة يصحبه الأم أصيلة هانم تحوطهما مجموعة من الوصفيات لتروى الملكة السابقة حكايتها مع أدهم النقيب للصحفيين وكانوا أفراد قليلين هذه المرة حيث بادرتهم بالحديث ..

قالت ناريان أنها عادت إلى القاهرة لتقيم فيها بصفة دائمة وانها تريد أن تعيش حياة مستقرة وفي هدوء ورفضت أن تتحدث عن أسباب طلب طلاقها من أدهم النقيب.

وقالت في لكنة لبنانية أنه موضوع شخصي لا تحب أن تتحدث فيه .

وقالت أن أمها أصيلة هائم سوف ستتحدث عنها بالنيابة وتروى كل ما تريد الصحافة معرفته ..

قالت اننا عدنا الى وطننا العزيز .. لقد خرجنا للعلاج ؛. وقد أجرت الملكة ناريمان عملية جراحية في القلب . وتمت بنجاح والحمد بالله ؛؛

وقالت الأم .. أنها أى (ناريمان) أرسلت برقية الى والدتها فى القاهرة قبل الحضور لترافقها فى عودتها.

ونفت السيدة أصيلة وقتها مشروع زواج ناريان من المليونير الشرقى الذى تردد انه كان ينفق عليها اثناء اقامتها فى بيروت وقالت "الأم" .. هذا افتراء . هو معقول ان تكون واحدة على ذمة رجل وتبحث عن زوج آخر . ده كلام مش صحيح ولا يقبله العقل..

وقالت .. أن الاشاعات ظلت تطارد ابنتها طوال اقامتها في بيروت ومنها انها قابلت شقيقة الدكتور أدهم النقيب في بيروت قبل العودة الى القاهرة وهذا لم يحدث اطلاقا .. وأنا شخصيا لم اقابلها ..

وقالت .. عن مصدر الأموال التي كانت تنفقها "ناريمان" في بيروت .. فقالت أنها مسألة خاصة لا تحب الحديث بشأنها.

. . . . . . . . . .

وتحدث الدكتور أدهم النقيب من الإسكندرية للصحافة وقال أنه سبطلب ناريمان للطاعة وأن الإجراءات القانونية يتم إتخاذها لاجبارها على المثول لطاعته ..

وقال ان ناريمان كانت البيادئة بالشر وهربت من مصر دون موافقتى ورفعت دعوى بالنفقة والطلاق اثناء تواجدها في بيروت والمطلوب منها الآن أن تتصرف بعقل وتعود الى بيت الزوجية بالاصول.

ونفى محامى الزوج انه عقد اتفاقا بين أدهم وناريمان على الانفصال بعد العودة فقد عادت الى مصر باختيارها . وقال المحامى : ان فى يدنا حكما بالطاعة وسننفذه فى الوقت المناسب ..

وتكلم عبد اللطيف الحسيني محامي ناريان وقال أنه لا يوجد حكم نهائي بالطاعة حصل عليه الزوج فقد تم (اثناء سفرها) ايقاف تنفيذ هذا الحكم من محكمة الأمور الستعجلة بالإسكندرية ني أول يناير ١٩٥٩

وقال ان ناريمان حصلت على حكم من محكمة بيروت الشرعية بنفقة ٠٠٠ ليرة في الشهر ضد زوجها لكن هذا الحكم لن ينفذ أيضا ضد الدكتور أدهم لعدم وجود اتفاقية في هذا الشأن بين لبنان والجمهورية والعربية المتحدة . وسنحاول تنفيذ هذا الحكم في مصر..

أما حياة ناريمان في الخارج فكانت صورة أخرى من المأساة ..

فقد غادرت الملكة مصر في آواخر عام ١٩٥٤ هربا من زوجها النقيب حيث زارت

لوزان وجنيف ومونت كارلو وبيروت وجدة وكانت تعيش في هذه البلاد كأصحاب الملايين وتنزل في أفخم الفنادق وتستأجر الفيللات . وتحضر الحفلات الساهرة تصحبها معها وصيفتها الخاصة وسكرتيرها الخاص في كل مكان تذهب اليه ..

ففى مونت كارلو عاشت ناريان شهورا كما لو كانت ملكة .. حيث ستأجرت فى شهر أغسطس من عام ١٩٥٥ فندقا من أفخم فنادق المدينة على شاطىء الريفيرا . وكانت تترك الفندق كل ليلة وتذهب الى حفلة ساهرة بفستان جديد ومجوهرات تبهر أصحاب الملايين.

وقبل أن تهرب ناريان من أدهم النقيب. وبالتحديد في شهر أكتوبر عام ١٩٥٤ طارت هي وأمها السيدة أصيلة هانم الى سويسرا تحت دعوى رغبتها في رؤية ابنها أحمد فؤاد . ثم استأجرت جناحين وحجرة بحمام في أروع فنادق لوزان .ودخلت إحدى المستشفيات هناك . حيث اجريت لها "عملية جراحية" وخرجت لتقيم مع والدتها وسكرتيرتها في الفندق شهرا للراحة من العلاج .

وفى لوزان بدأت شائعة .. ان ناريان ستتزوج من أمير عربي وانه يتولى الانفاق عليها ببذخ ولكن هذه الإشاعة لم تستمر طويلا بعد أن تركت سويسرا إلى بيروت ..

وبدأت الأوساط السويسرية تتحدث عن صفقتين لناريان بعد مغادرتها الصفقة الأولى من محلات كريستيان ديور . حيث اشترت ١١ فستانا دفعت فيها ٣ ملايين فرنك فرنسى والصفقة الآخرى سيارة كاديلاك سوداء مكشوقة تحمل رقعا سويسريا .

وسافرت ناريمان الى بيروت . واجرت شقة كاملة في فندق الأمباسادور . لم يكن النور ينطفى، في هذه الشقة قبل الساعة الرابعة صباحا .

وكانت ناريان تستقبل في هذه الشقة كل ليلة أصدقاء كثيرين من مختلف الجنسيات . وبعضهم كان من التجار الاثرياء العرب ااثم تركت ناريان الفندق . واستأجرت شقة في عمارة "الفندول" .

وكانت الشقة مكونة من ٦ حجرات كبيرة وتطل على البحر من ناحية رأس بيروت . ولا تبعد ٢٠٠ متر عن "الروشة" وهي صخرة مرتفعة تطل على البحر اشتهرت بكثرة العشاق الذين القوا بأنفسهم من فوقها للانتحار بعد أن يئسوا من الحياة.

وقامت ناريمان على بتأثيث الشقة الجديدة بما يقرب من ٣ آلاف جنيه . ثم انتقلت الى الشقة الجديدة مع والدّتها . وفي هذه الشقة بدأت ناريمان تستقبل أصدقائها كل لبلة . وعاشت ناريمان عيشة كلها بذخ .وكانت تتلقى كل يوم باقات الزهور من أصدقائها في لبنان .

وقضت الملكة السابقه ٦ سنوات في بيروت ...

وكانت ناريمان تظهر بالمايوه في بلاج سان سيمون وفي الصيف بينما تحرسها وصيفتها فقط ويرافقها في جولاتها ورحلاتها عمها مصطفى صادق . حيث تطوف معه الأسواق والشوارع اللبنانية .

ثم سافرت تماريجان بعدها إلى جدة . وقالت انها تعتزم أن تبقى فيها حتى تؤدى العمرة ثم تخلد للراحة والسكون . وصحبتها والدتها أيضا فى هذه الزيارة . وأصيبت ناريجان ووالدتها . وقتها . بجرض الجدرى حيث استمر علاجهما من هذا المرض ٣ أسابيع . عادتا بعدها الى بيروت بعد ؛

وعادت ناريمان إلى مصر عام ١٩٦٤ لتستقر فيها نهائيا بعد أن طلقت أدهم النقيب وتتفرغ لتربيه ولديها منه ..

بعد ۱۹۲۷ تدهور الحال بناريمان بعد ان قلت مواردها وتقدم بها العمر سنوات طويله؟؟

وقررت الملكة التخلص من حياتها بعد تناولها اقراصاً منومة واسرعت والدتها أصيلة مانم بنقلها الى مستشفى هيليوبوليس .. وانقذتها من الموت.

وقالت ناريان في محضر الشرطة يوم الحادث الذي وقع في ٢٩ مارس ١٩٦٧ انها كانت تشكو من الصداع المزمن وتناولت كمبات كبيرة من الأقراص لتساعدها على

واعترف موظف مستشفى هيليوبوليس فى المحضر بأنه فوجى، بنقل نارعان وهى فى غيبوبة كاملة إلى المستشفى حيث تم عمل غسيل معدة لها ونقلت إلى الغرفة ١١٣ وبقيت ١٨٨ ساعة فى غيبوبة تامة . وحفظت الشرطة التحقيق مراعاة لسمعة ملكة مصر السابقة ..

وزادت الأمور تدهورا بالملكة السابقة حتى اضطرت ناريان لبيع فيلتها التى شهدت زواجها من الملك فاروق بشارع العروبة لتنفق من ثمنها على حياتها آلخاصة بعد ان انقطعت عنها كل مواردها وانتقلت إلى شقه تملكها جدتها في حي رشدى بالإسكندرية .. ولكنها فوجئت بحكم طرد من المحكمة بعد أن أثبتت ورثة مالك العمارة أن ناريان لم تكن تقيم مع جدتها عند وفاتها ولا زالت القضية منظورة أمام القضاء حتى الآن ..

•••••

واتسعت دائرة "العذاب" .. في حياة العائلة المالكة المطاردة .. وهم يقرأون فضائح بيع في مجوهراتهم النادرة في أسواق أوربا أبخس الأسعار عن طريق بعض "القراصنة" ممن عبثوا بالخزائن في بداية الثورة .

وكان فاروق . يبكى ومكالمات "خبراء" المجوهرات النادرة تكشف له جهل "البائعين" بتاريخ القطع الأثرية التي يعرضونها والمبالغ التي يطلبونها في مقابل التخلص منها في أسرع وقت . . وكان فاروق يطلب من ـ الخبراء ـ ذكر أوصافها وملامحها وأحجامها والمعلومات الدقيقه عن بائعيها ..

ويذكر أن فاروق كان يحتفظ بمجموعات نادرة من المجوهرات لا تتكرر أشكالها ولا أحجامها ..

ونشرت صحيفة أخبار اليوم في عددها يوم ١٩٧٥/٨/٢ .. ان مجوهرات الأسرة المالكه جمعت في ٢٧ صندوقا كبيرا سعة الصندوق مترا مكعبا .. وتضم ١١ ألف و٢٤٧ قطعه نادرة ..

ولكن هذا العدد لم يمثل إلا ربع الكميه التي صورت ...

وكشفت تصرفات القراصنة "فضائح" أعضاء لجان الجرد بعد أن تناقلت الصحف الأوربية نوعبات المجرهرات الملكية التى لم تسجلها هذه اللجان ومنها ..

- ـ تاج الملكة فريدة ويضم ١٠٥٦ حجرا كريما ..
  - ـ ماسة نجمة الشرق وتزن ٢٨٦ جراما
- ـ نجمة ماسية نادرة قيمتها مليوني دولار واشتراها فاروق قبل الثورة بـ٣ شهور ...
  - ـ طقم توالیت ماری انطوانیت
  - ـ ساعه نابليون التي أهداها للخديوي اسماعيل
- مجموعة مجوهرات ناريمان وتضم عقود وأساور وزوج حلق وخاتم وبروش من الماس الله والياقوت الأحمر والياقوت الأحمر
  - . صينيه الامبراطورة أوجيني وتقدر قيمتها بين ١٠ و ١٥ مليون دولار
  - عصا المارشاليه الالمانيه التي أهداها هتلر لفاروق وتزن ٦ كيلوات من الذهب

وغيرها من المجوهرات والقطع النادرة .. ظهرت في أسواق أوربا .. وعرضها "القراصنة" لتباع بابخس الاسعار .. رغم قيمتها التي لا تقدر بثمن .. بينما عاش "أصحابها" في حسرة وعذاب الضمير ..

### الغصل التاسع

## هي فظل فاروق ؟

في ١٨ مارس سنة ١٩٦٥ .. لقى فاروق مصرعه فى ظروف غامضة أثناء وجوده فى طروف غامضة أثناء وجوده فى مطعم ..يقع فى قلب روما لبطوى موته صفحة زاخرة بالأحداث استمرت ١٣ عاماً عسم

وكان هذا الحدث المأساة الأولى فى حباة . أحمد فؤاد . بعد ان تلقى مكالمة من روما تطلب منه ومن شقيقاته الاميرات سرعة السفر إلى هناك لالقاء النظرة الاخيرة على الأب الذى مات ..

وفرضت السلطات السويسرية اجراءات أمن مشددة على تحركاتهم في مطار چنيف حتى صعدوا إلى الطائرة التي اقلتهم إلى روما بعدها بساعات ..

كان عمر ـ آخر الملوك ـ ١٣ عاماً "وقتها" تلميذاً في المدرسة الابتدائية لا يدرك ما يجرى حوله ولكن ذكريات الحدث لا زالت محفورة في ذهنه مهما مرت عليها من سنوات..

لا زال يذكر كيف سارت والدته ناريان بجواره دقائق في الجنازة القصيرة التي التي التي المنائد التي القصيرة التي القيمت بكنيسة صغيرة باحدى ضواحي ايطاليا حيث أقيمت الشعائر الإسلامية على جثمان والده قبل نقله إلى جبانه روما ليبقى هناك ١٠ أيام ..

ولم يستطع "الاين" ان يسأل عما جرى لأبيه ونفس الشعور ساد الشقيقات الثلاث.

ولا زال مقتل الملك فاروق لغزاً لم تحل طلاسمه حتى الآن !! رغم ما كتبه الكاتب الصحفى انيس منصور في عموده الشهير في جريدة الاهرام (مواقف) اثناء الزبارة الأولى للملك أحمد فؤاد لمصر في يونيو ١٩٩١ عندما اشار إلى لغز مصرع الملك فاروق وطلب من أبنائه ان يتقدموا للجهات المسئولة بطلب اعادة تشريح جثة أبيهم لمعرفة سبب وفاته ..

وأشار إلى اثنين من الشخصيات العامة كانا ضمن المدعوين في مأدبة عشاء اقامها أحد الوزراء (وزير الثقافة) تكرياً للملك الزائر يتهمهما بانهما قد شاركا في مقتل الأب رغم جلوسهما على بعد أمتار من مقعد آلابن .. ورمز لاسمائهما به (ح - ش) و(أ - ب) وانهما جنداً إحدي الخادمات لوضع السم في طعام فاروق وتساءل دالكاتب في مقاله . هل يدرى الأمير ان قتلة أبيه يجلسان على بعد امتار من مكانه ؟

ولم يعلن الملك الزائر على ما ذكره صديقه أتيس منصور.

ومصرع أو مقتل . . أو موت الملك فاروق رقع في مطعم يقع في شمال روما اسمه "أيل دى فرانس" .

وتناقلت وكالات الأنباء العالمية يومها تفاصيل الوفاة بدقة بعد أن لعبت فيها السياسة المصربة دور البطولة .

وخرجت الركالات العالمية بقصة تقليدية للوفاة تشير إلى أن فاروق مات أثناء تناوله الطعام على مائدة للعشاء في مطعم وإيل دى فرانس» في روما ..

وذكرت في برقيائها .أنه بعد أن تناول كميات كبيرة من أطباق المحار والضأن المشوى والفراكه أصبب فجأة بنوية قلبية شديدة ومات فور أن نقل إلى المستشفى ..

وتحدثت وكالات الأنباء عن وجود امرأة مجهولة كانت برفقة فاروق واختفت بعد الحادث مباشرة ..

واتفقت الأخبار والتفاصيل التي روتها وكالات الأنباء .. مع تقارير الجهات والأخرى، .. حبث ذكرت أن فاروق ما كاد يسقط على الأرض حتى أسرع خدم المطعم بالاتصال بالصليب الأحمر .. وبعد دقائق حضر رجال الإسعاف وحملوا فاروق على نقالة إلى المستشفى ..

وهناك وضع فى خيمة من الأكسچين ولكنه فارق الحياة بعد دقائق .. بينما ذكرت بعض وكالات الأنباء أنه مات فى الطريق من المطعم إلى المستشفى ..وأن البوليس عشر فى جيوب فاروق على مسدس وساعة ذهبية ومبلغ ٩٧ ألف ليرة ايطالية أى حوالى ٩٧ جنيها مصرياً فقط .. وخاتم زواج !!

وذكرت أن فاروق قصد مطعم وإيل دى فرانس، الإيطالى ويقع فى شارع وفياكاسيا، بشمال روما فى صحبة صديقته المجهولة الشقراء بعد أن رفض البوليس ذكر اسمها وكان فى حالة عادية جداً ولم يكن أحد يتوقع أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد قليل فى مستشفى سان كاميلو! وذكر أحد أطباء المستشفى أن الوفاة ربما حدثت نتيجة أزمة قلبية مفاجئة ا

ونقلت جثة فاروق إلى مشرحة البوليس حيث وضعت في ثلاجة مثل أى شخص عادى ريثما يتم فحصها وتحديد السبب الرئيسي في الوفاة .. ولم يأت أحد من أصدقائه أو أقاربه لرؤيته في الليلة الأولى للوفاة !

وأعلنت مصادر البوليس في لوزان بسويسرا عقب الحادث .. أن ابنه الملك أحمد فؤاد الثاني (٢٥ سنة) وبناته فربال (٢٧ سنة) وفوزية (٢٥ سنة) وفادية (٢١ سنة) قرروا مغادرة لوزان إلى روما فورا لإلقاء النظرة الأخيرة على أبيهم .

ورفضت هذه المصادر أن تذكر اذا كانوا قد سافروا بالطائرة أو القطار ! ولكن المسئولين في مطار چنيف صرحوا بأنه لم تكن هناك تحفظات على سفرهم !!

وطارت الملكة السابقة نارعان والملكه فريدة إلى روما لحضور الجنازة .. بينما رفضت الأم الملكة نازلى وشقيقته فتحية الحضور من كالبفورنيا بالولايات المتحدة نتبجة العلاقات المقطوعة بينهما .

\*\*\*\*\*

ويبرز السؤال .. من قتل فاروق ؟؟

كان لفاروق صديقة إيطالية تدعى إيرها كابيتش ميفوتولو وهي امرأة شقراء غاية في الجمال، وتعتبر الصديقة الوحيدة للملك في أواخر أيامه. وكان قد تعرف عليها في مطعم وبلفدير دى روز» وكان عمرها آ۱ سنة وهي ابنة لسائق تاكسي من نابولي تحاول أن تصبح ممثلة ...

وليلة تعرف فاروق عليها كانت تحاول الاشتراك في مسابقة للجمال .. وعندما خسرت «إيرما» المسابقة حزنت حزناً شديداً فاحتج فاروق لدى اللجنة المنظمة على عدم فوزها ودعاها إلى مائدته وتطور بعدها اللقاء إلى علاقة غرامية ساخنة ١١

وكانت الصديقه الحسناء انسب البطلات لعملية التخلص من فاروق .. وتم "تجنيدها" للتنفيذ بعد رصد كل تحركات فاروق في روما وخارجها ..

وفى لبلة الحادث قام فاروق بزيارة صديقته فى شقتها ولكنه لم يجدها .. وأبلغته إحدى جاراتها بأنها فى طريقها لتناول العشاء مع صديقة أخرى تدعى واتاما رياجاني، وهى عاملة فى محل كوافير ..

واشترطت العميلة «المجندة» أن تتقاضى أتعاب العملية «السرية» قبل التنفيذ ..

وكانت الأتعاب مليون دولار واشترطت أن يترك لها الوقت المناسب لإنهاء المهمة .واستلمت «المبلغ» .. ومعها حبة من سم والأكونتين» لتضعها للضحية في الطعام غفلة .

رنجحت العميلة في إتمام مهمتها بنجاح عندما وصل فاروق إلى مطعم بلفدير دى روز في الواحدة صباحاً تقريباً .. وطلب العشاء في قاعة "سانت ترويز" وكان مكونا من طبق محار وشريحتين من اللحم وبطاطس محمرة وبقول فرنسية .. ورفض أن يتناول فطيرة الحلوى التي يشتهر بها المطعم لأنها كانت تحوى خموراً ..

ووضعت العميلة والحبة القاتلة ، في طبق المحار .. وكانت من نوع السموم الذي لا تظهر أثاره بعد التشريح وبعد امتصاصه في الجسم .. واختفت الحسناء بعد أن سرى السم في الجسد في لحظات ..

ربعد أن تناول فاروق عشاء أشعل سبجاراً ولم يكد يأخذ إلا نفساً واحداً وسمع نزلاء المطعم صوتاً وضجة . . وهناك شاهدوا فاروق ملتى فى أحد أركان القاعة وقد أحمر وجهه ويداه مرفوعتان إلى حلقة .

وانطلق البارمان تاحيته وحمله رغم ثقل وزنه ووضعه على إحدى الكنبات المنتشرة في القاعة وبدأ يجرى له تنفساً صناعياً ..

ووصلت سيارة الإسعاف إلى المطعم بعد دقائق وحاول الدكتور ونيقولا ماسا ». إنعاش قلب فاروق في قاعة العشاء وفي سيارة الإسعاف أثناء نقله للمستشفى. وهناك وضعوه في خيمة أكسچين واستمروا في عمليات إنعاش القلب ولكنه كان قد مات منذ وقع على الأرض.

وحدد المستشفى الإيطالي ساعة الوفاة في الواحدة والنصف بعد منتصف الليل .. ولم يجرى تشريح للجثة واكتفى الأطباء الإيطاليون بإجراء فحص ظاهرى وكتبوا في تقريرهم أن الوفاة وقعت بسبب نوبة مرضية في المخ وارتفاع في الضغط بسبب زبادة الوزن ..

ووصل أبناء فاروق من سويسرا في اليوم التالى لالقاء النظرة الأخيرة على الجثمان وفوجئوا بأنه لم يترك وصية أو تعليمات تتعلق بأمتعته وثروته إلا فيما يختص بمكان الدفن وكانت رغبته أن يدفن في مصر ..

وتم نقل جثمان فاروق إلى مكان حفظ الموتى بالمستشفى لحين انتهاء اجراءات الدفن. نقل بعدها إلى كنيسة صغيرة يوم ٢٠ مارس ١٩٦٥ حيث أقيمت شعائر إسلامية بسيطة بحضور بناته الثلاث فريال وفادية وفوزية وابنه فؤاد الثانى وزوجتيه ناريان وفريدة وأثنين من شقيقاته هما فائقة وفائزة. ثم نقل الجثمان إلى جبانة روما حيث ظل هناك عشرة أيام.

وجرت أتصالات لدفن فاروق في مصر بعد أن تلقى عبد الناصر عرضاً من دولة عربية بدفن المتوفى في أراضيها.. ورفض عبد الناصر الاقتراح العربي وقرر دفن فاروق في مصر ولكن بطريقة سرية ..

وتم الاتصال بالسيد إسماعيل شيرين زوج الأميرة فوزية للاتفاق على الدفن السرى.. وتم نقل جثمان فاروق إلى القاهرة يوم ٢٧ مارس ١٩٦٥ على متن طائرة من طراز كوميت تابعة لشركة مصر للطيران داخل صندوق من الخشب الثمين.

وأعلن خبر في صحيفة «الأهرام» في نفس يوم نقله يقول : أن المسئولين في القاهرة وافقوا على طلب تقدمت به الأسرة المالكة السابقة لدفن فاروق في القاهرة .

وأمر عبد الناصر بعدم دفن والملك، في مدافن الأسرة المالكة في مسجد الرفاعي وتم دفنه في مسجد على باشا الكبير ا

ووصلت الطائرة المصرية التي "تحمل النعش" إلى مطار القاهرة في منتصف الليل وفي سرية تامة تقدم اللواء حسن طلعت مدير المباحث العامة الأسبق ومجموعة من أعوانه

لتقديم العزاء للأميرة فوزية والأميرة فايقة وزوجيهما السيد إسماعيل شيرين والسيد أحمد فؤاد صادق الذين استقبلوا الجثمان في المطار .

وتحرك موكب الجثمان يضم ثلاث سيارات فقط تتقدمها سيارة نقل الموتى تليها سيارة ركبت فيها الأميرة فوزية وزوجها ثم سيارة تحمل مدير المباحث العامة ومدير أمن القاهرة اللواء حسن كامل والعقيد أحمد صالح المفتش بوزارة الداخلية .

ونى طريق صلاح سالم لاحظ مدير المباحث العامة وجود سيارتين مجهولتين تتبعان الموكب تبين أنهما من سيارات جريدة أخبيار اليوم وبهما عدد من المحررين والمصورين فأوقف مدير المباحث سيارته وكلف مفتش المباحث بتفريغ إطارات السيارتين لتتعطلا عن اللحاق بالموكب بينما تابع هو حراسة الموكب الحزين إلى المسجد المجهول .

وبدأت أعمال الدفن بفتح الصندوق الخشبي الثمين فوجدوا بداخله صندوقاً آخر محكم من الزنك يرقد بداخله الجثمان .

وتم دفن فاروق فى الثانية والنصف بعد الليل تحت الكلوبات واستغرقت عملية الدفن ١٠ دقائق وتولى مراسمها الشيخ حافظ خطاب التربى الخاص بمدافن الأسرة المالكة بينما قام اثنان من المقرئين استدعتهما المباحث بتلاوة أى الذكر الحكيم ..

وظل الملك مدفونا في القبر السرى عند جامع ابراهيم باشا حتى أمر الرئيس انور السادات بنقله إلى مدافن الاسرة بالرفاعي بناء على طلب الملك أحمد فؤاد ..

ولم يعرف أى مواطن هذه التفاصيل عن نهاية الملك الذى خرج يهتف باسمه وهو عائد من لندن ليعلو عرش مصر قبلها بـ ٢٩ سنة .

ولم ينس الناس "فاروق" رغم موته المفاجى، وعملية التعتيم الإعلامى عن حياته .. فعندما نشر «كتاب» "فاروق الذى غدر به الجميع" خلال عام ١٩٨٩ وجد اهتماماً غريباً وأقبلت الجماهير على اقتنائه لمعرفة تاريخ هذا الملك وحياته وظروف اختفائه من الساحة السياسية .

وبعد ١٩٧٠ تناثرت الشائعات حول مصرع الملك السابق فاروق.

واتهم الكثيرون عبد الناصر بانه أمر بقتله بعد اكتشاف مؤامرة لاعادته للعرش اشتركت فيها المخابرات المركزية الأمريكية ودولة عربية كانت تناصبه العداء.

وانه اسند إلى (أ ـ ب) أو إبراهيم بغدادى محافظ القاهرة الاسبق كما ذكر فيما بعد بتخطيط مقتله .. ونفى بغدادى الاتهام .. ولا زال ينفى مشاركته فى اغتيال فاروق ..

ويقول بغدادى .. لم يكن عندنا نية قتله، ولم يخطر على بال أحد أن يقتله. لقد مات فاروق بالتخمة وبعد ان ظل يأكل، ويشرب ويأكل ويشرب حتى امتلأت كرشه ورطبق الأكل على مراوحة» كما يقول أولاد البلد، وخرجت روحه .

ولقد نقلوه من مطعم إيل دى فرانس فى روما إلى مستشفى سان كاميللو ووضعوه فى خيمة أوكسچين دقائق معدودات، ولكنه مات، وهذا قضاء الله وقدره.

وقال رجال الأمن الإيطالي إنه اصطحب معه للمطعم فتاة إيطالية اسمها ماريا جاتي، عمرها ٢٨ سنة. خافت وهربت عندما رأته في هذه الحالة، وانهم وجدوا معه مسدسا، وساعة ذهبية، ونظارة شمس. و٩٧ ألف ليرة إيطالية ـ و ٢٥٠٠ دولار أمريكي.وكان يضع في جيبه مرآه.

ويصرخ بغدادى : عندما حاصرته أسئلة الصحافة المصرية حول مشاركته في الجريمة .. لم اقتله، ولا ساعدت على قتله، ولم تقتله الثورة. ولا فكرت فى ذلك .. ربما راجت هذه الشائعة فى سنة ١٩٦٨ ولكن لم يسألنى أى مسئول من ضباط الثورة أو من رجال القضاء عنها ولم أكن فى يوم ما موضع مساعلة قانونية أو رسمية ولا شبه رسمية..

لقد سمعتها لأول مرة من بناتي، وقد سمعنها من زميلاتهن في المدرسة. وبعدها حملت لقب قاتل الملك السابق فاروق.

ويزداد اللغز حيرة كلما اقتربنا من السؤال الصعب كما يقول ابراهيم بغدادي ..

\* من قتل فاروق ؟ ..وهل كان الملك السابق فاروق يستحق القتل ؟ ..وهل كان يشكل خطورة على النظام ؟ ..وهل كانت له قواعد شعبية في الداخل ؟ ..وهل كان له أعوان في الخارج ؟ ..ثم هل كان مشغولاً باسترداد ملكه والعودة إلى العرش ؟

وبعد كل هذه الأسئلة المباشرة يبرز السؤال الآخر :

\* هل هناك جهاز في الدنيا بحالها يعترف على نفسه صراحة أو تلميحاً، وبفضح رجاله بأنهم قتلوا أو نهبوا أو دمروا ؟وكل هذه الأسئلة الرد عليها في كلمة واحدة :

ي لا .. أبدا .. لم يحدث، ومترادفاتها. وتاريخ أجهزة الرأى في العالم كله من الجستابو الألمانية إلى السي آي ايه الأمريكية إلى الموساد الإسرائيلية وما بينهم. لن يوجد ضابطاً واحداً يعترف بهذه التهمة العبيطة .

كان يكفى للملك فاروق أن يموت بنوع من السم البطىء، لا هو الاكوانتين والاستركنين، ولكنه الزمن .وكل الذين تابعوا وفأة اللك فاروق، وعرفوا أسبابها قالوا إنه أكل كمية من المحار ومن جراد البحر .

وقالوا إنه أكل دستتين من كل صنف، وقطعتين كبيرتين من لحم الجمل، وكمية لا بأس بها من البطاطس المحمر وكمية فاصوليا مطبوخة على الطريقة الفرنسية .

وبعدها جاء الحلو، فلم يقاوم التورتة المحشوة بالمربى والفواكة، والتهم نصفها، وابتلع بعد ذلك عددا من زجاجات المياه المعدنية والغازية، فهو لم يكن يشرب الخمر، ولا يستسبغ طعم الكحول، ولا رائحته.

وقد ثبت أنه كان يشكو من مرض فى قلبه من فترة، وقبل أن يسقط من التعب كان يضع بين شفتيه سيجاراً كوبيا فاخرا يدخنه فى هدوء. ثم بدأ صوت أنفاسه يعلر ويتحشرج، فأرقدوه على كنبة فى واحدة من قاعات المطعم الفاخر، قاعة وسانت نروبيز، ولكن وجهد أخذ يحمر بشدة، وترتفع يداه مشيرة إلى حلقة، وحضرت سيارة الإسعاف ورغم الأوكسچين والحقن، والعناية الطبية كان قضاء الله أسرع وانتهى دفاع السيد ابراهيم بغدادى.

وتبدو المأساة بادية في الأفق السياسي عندما أدلت الملكة الأم نازلي برأيها في فاروق قبل وفاته .. وعقب طرده من مصر وخلعه عن العرش !!

كتبت بيدها وثيقة احتفظت بها ونشرتها الصحف العالمية بعد وفاتها في سان فرنسسكو بالولايات المتحدة وحيدة شريدة ..

وحوت ووثيقة الآم» .. رحلة حباة الملك المخلوع .. وما تخللها من فصول وأحداث.. كتبتها بشعور الحقد تارة .. والكراهية أخرى .. بعد أن لاقت مند كل نظرات الشذوذ التى ورثها عن أبيد الملك العجوز وفؤاد » ..

قالت نازلی فی حدیث الوثیقة التی نشرتها صحیفة أمریکیة عقب خروج فاروق من مصر ..

و ولم أفاجىء بما حدث فى بلادى .. فقد كنت أتوقع لفاروق مصيرا كهذا المصير أو أشىء منه .. لم يكن ولدى ملكاً بل كان رئيس عصابة من الأشرار .. استباح كل محرم وتجاوز الحدود فى تصرفاته الشاذة ..

لقد أرجع بعضهم شذاذات فاروق إلى تأثير البيئة التى عاش فيها وحملوا حاشيته تبعد تهوره أما أنا فأقول أن ولدى جاء إلى العالم وشذوذه معد ! وبرهاني على ذلك أنه عندما كان فاروق رضيعاً كان يتلذذ في قضم ثدى مرضعته ..

فى الثالثة من عمره فاجأته مربيته الإنجليزية وهو يغرس الدبابيس فى ذراع إحدى الرصيفات وهى مستغرقة فى رقادها فلما شاهد الدم يسيل على بشرتها ابتعد عنها مقهقها وكأن به مس من الشيطان ..

ويستمر حديث نازلي عن ابنها فاروق ..

- لازم فاروق هذا الشذوذ يافعا فمراهقا فرجلا .. ألم يحاول استئصال معالم الرجولة من خدم القصر ليتلذذ برؤيتهم يتألمون ؟ وأن ميله إلى تعذيب الناس لم يكن مقصوراً على التعذيب بشكله المادى فحسب بل تعداه إلى التعذيب المعنوى ..

فقد كان وهو مراهق يتعمد الظهور عارباً أمام إحدى الخادمات المسلمات لعلمه أن هذا المشهد تتقزز له نفسها فقد كانت الخادمة المتدينة تكره المجون ..

ولكن هذه كانت أخلاقه وتصرفاته الوضيعة ..

وتستمر رواية نازلي فتقول:

- لم يكتسب فاروق حب المال اكتساباً فقد ظهر منذ نعومة أظافره تكالبه على المال فقد .. كنت أعطبه جنيها يحتفظ به في مكان أمين ثم يعمد إلى أن يقاسم شقيقاته الأميرات ما لديهن من أموال ..

وبعد ارتقائه العرش بسنتين وضع يده على أجود أطيان شقيقاته وأطياني (أنا) واعدا إيانا بالتعويض لكنه لم يفعل ولم يتورع عن سلبى الجواهر التي كان والده الملك فؤاد قد أهداها لى في مناسبات شتى .

وتستطرد نازلی فی حدیثها ...

بعد زواجه الأول حاولت أن أبعده عن أصدقاء السوء فما كان منه إلا أن أقصائى عن الحياة الرسمية وبث حولى جواسيسه .. ولما بلغه أن الملكة فريدة تزورنى فى جناحى الخاص هددها بالطلاق ثم منع (بناتى) من زيارتى .. ولم يرفع الحظر إلا بعد أن تدخل (أحمد حسانين) الذى كان لفاروق بمثابة الوالد ..

.. وبعد زواج ابنتى من رياض غالى انتهزها فاروق فرصة ذهبية لتجريدى وتجريد شقيقته من كل ما يعود إلينا ولم يكفه هذا بل سعى إلى تجميد أموالنا النقدية في مصارف أوربا وأمريكا وعندما أوعز إلى شقيقته فوزية بترك طهران نهائيا كان يطمع في الاستيلاء على الحلى الثمنية التي أهداها إمبراطور إيران إلى فوزية .

وانتهى حديث نازلى .. ورأيها في فاروق ..

ولم تنته المأساة ..

نى يوم ۱۸ مارس ۱۹۹۵ .. تلقت «نازلى» مكالمة تليفونية من «روما» .. تقول.. البقية نى حياتك فاروق «مات» ..

ولم تهتز أى خلجة فى وجهها المكمرش العجوز الذى أختفت منه نضارة الأيام السابقة.. وبات يشكو العلة والعذاب ..وهزت العجوز كتفيها باستخفاف .. «لقد مات وكفى» .. ولم تترحم عليه ..

وتلقت الأم مكالمة أخرى تدعوها للحضور لإلقاء النظرة الأخبرة على والملك» الراحل ..

ورفضت نازلي وتعللت بأنها لا تملك قيمة تذكرة الطائرة إلى روما ..

ورحل فاروق .. دون أن تدعو له أمه بالرحمة والمغفرة ..

ومرت السنوات الطويلة على نازلى فى الغربة بعد أن تخلى عنها الجميع .. وانصرفت الأميرة فتحية إلى حياتها مع زوجها رياض غالى ولكنه طلقها بعد فترة قاست منه "الأمرين" ..





### الغصل العاشر

# أحلام عرفي مصر الا

اقسم أحمد فؤاد الثانى .. انه لا يسعى إلى "العرش" .. ولن يكون ملكا على مصر في يوم من الأيام .. ولن يطالب بالعرش "أبداً" .. ولن يحلم به ما بقى فى حياته من سنوات.، ويتمنى انه يعيش جمهوريا طول حياته .. مبتعداً عن السياسة أو يسعى لدور فيها .. أو يطمع فيها ..

والرجل لم يعش كملك يوماً .. ولم يعيش حياة الملوك ليطالب بها . لذا فكلماته تحمل قدرا من الصدق والقناعة والمصداقية ..

ويرفض أن يقارنه أحد بنظيره "خوان كارلوس" ملك اسبانيا أو قسطنطين ملك اليونان .. فيبدو واقعيا ومسئولا عن كل ما يخرج من شفتيه من كلمات..

"وبانوراما" حياة الملك أحمد فؤاد زاخرة بالاحداث والفصول المثيرة التي تصلح لفيلم سينمائي مثير .. فقد عاش معظم حياته وحيدا داخل جدران المدارس الداخلية .. تشرف على تربيته المربيات .

وظل سنوات عمره يتلمس "الحنان" و"الأمان" من أصدقاء أبيه من الملوك والرؤساء ورجال الاعمال الذين يعاملونه هو واخوته معاملة "الأبناء" بعد غياب "الأب". لذا بدت

عينى الرجل المختفتين خلف النظارة الطبيه تشعان بطلب العطف والواقعية وهو يجيب على السؤال الصعب .

#### هل انت تسعى للعردة لعرش مصر ؟؟

وليبدو منزعجا وهو يحاول ان يجيب على السؤال ويصدق الناس ما يقول !! فهو لم يشعر يوما بأبهة حياة "القصور" أو ما يدور داخلها من أبهة ليسعى لاستعادتها مرة أخرى كما حدث للملوك الذين عزلهم الشعب .. وليظل السؤال يطارده وما زال !!

. . . . . . . . . .

وقد حسم أحمد فؤاد قضية العودة لعرش مصر في كلمات أثارها المتشككون والفضوليون .. ولا زالوا يؤكدون ان عودته وراءها ألغاز وتفاصيل ..و..و

يقول الرجل .. انا لست خوان كارلوس .. ولست مطالباً بعرش مصر وحياة القصور لا تهمنى .. وداخل القصر أشعر اننى لست فى بيتى لان القصور ملكا للدولة .. ثم ان سعادة الانسان تكون كاملة عندما يقبل ما لديه من نعم ١١

ويضيف .. في المرحلة الحالية اهتم كثيراً بحياتي العائلية وبعملي .. وأنا مسلم مؤمن بالله .. إنني اشكر الله على المصير الذي أعطاه لي .. ويبقى ان اشعر بمسئولية أدبية وهي ابراز الحقيقة التاريخية بشكل عادل فيما يتعلق بالأعمال التي قامت بها عائلتي اسرة محمد على ..

ويقول الرجل أن كل ما آمله ان يحكم المصريون على الفترة التي حكمت فيها هذه العائلة بمرضوعية .. ولست قلقاً بشأن هذا الموضوع .. فمع مرور الوقت سوف تهدأ المشاعر ١١ وتذهب الشعارات السياسية ١١ وتبقى الحقائق .

وقد لاحظت ان بعض المثقفين والباحثين يحاولون القاء الضوء على فترة ما قبل الثورة .. بقدر من الموضوعية وهذا ما يسعدني ..

والكلمات السابقة ذكرها أحمد فؤاد الثاني في العديد من اللقاءات قبل زبارته

الأخيرة لمصر .. كلمات محددة المعانى والاهداف والمسئولية .. ترفض المنصب الملكى ولكنها تطالب بتقييم موضوعي لفترة ما قبل الثورة "عامة !!

ففى رأى كل الكتاب الذى أرخوا لهذه الفترة وصفوا عائلة محمد على بأنهم خونة ١١ ومعظم رجال السياسة الذين حكموا على أفرادها بأنهم غير وطنيين ١١ وملتصقين بالمستعمر رجعيين أو إقطاعيين ١١ والقليل منهم يرتدى أردية الوطنية بينما يحملون أفكارا غير مصرية ١١

والكلمات التي طالب بها احمد فؤاد حول التقييم الموضوعي لفترة حكم أبيه "فاروق" تستوقف منا التأمل .. فمن حقه أن يبحث عن اجابه السؤال الصعب ..هل كان أبوه فاسدا حقا كما ذكرت كتب الثورة أم لحقت به اللعنات بعد ان رحل من الاسكندرية "مع غروب أحد الأيام" .. بناء على تعليمات قادة الحركة المباركة .

وهل كان الأب لصا حقاً .. مغتصباً ..أبدا مرتمياً في احضان المستعمر والنساء والمفاسد طول حكمه ١١ أم غلبته الظروف ٢٢ وبات معظم ما كتب عنه كذباً وخداعاً للشعب .. وتبريراً لكل أهداف وضعتها للتغيير حركة الجيش في ٢٣ يوليو ١٩٥٧ ..

ومن حقد أيضا وهو يطلب الاقتراب من الاحداث التي وقعت منذ ٤٠ عاماً بموضوعية اكثر وبصراحة اكثر .. واكثر ويترك للوقت مصداقيه الحكم في ذلك للشعب .

ويضرب مثلاً بالثورة الفرنسية قبل ٢٠٠ عاما ي وما يجرى حالباً من تقييم لبادئها واحداثها .. وان هذا يمكن ان يحدث عند تقييم ثورة الجيش بعد ي عاما ي أى أن يتم الحكم عليها بموضوعية وحيدة تامة .. ويترك هذا الحكم للمؤرخين والكتاب والساسة المنصفين ..

• • • • • • • • •

ويعود أحمد فؤاد للحوار العقلاني حول احلام عرش مصر التي أتهم بانه يسعى إليها وكانت الزبارة مقدمه لها فيقول ..

- . أن أسوأ ما يناديني به الناس حالياً هو لقب "صاحب السمو" أو "جلالة الملك" وعندما يناديني البعض بـ "فؤاد" فقط فهذا يعنى اننى معروف .. ولذا لا يهمنى اللقب .. خصوصاً في عصر لا تبدو فيه الالقاب ذات أهمية ..
- . فى فرنسا يعوقنى اللقب عن استمرار عملى فعندما يستقبلنى كبار المسئولين فى الشركات التى اتعادل معها يؤثر اللقب على نجاح اتصالاتى لأنهم يتعاملون معى ولبس مع اللقب .. فاللقب هنا لا يضيف لى شيئاً ولكنه يضعنى فى موقع المتهم بشىء لا افكر فيه ..

أ ويشير في سخرية إلى أن اللقب يرفع من قيمة الثمن في الصفقات التي أعقدها بين الشركات ولكني شخصياً لا أستفيد كثيراً من وراء ذلك ..

• • • • • • • •

ورجه له أحد الصحفيين السؤال الصعب .. هل معنى ذلك انه تخليت نهائياً عن حقيقة رضعك كملك ابن ملك ؟؟

والاجابة ببساطة كانت .. محددة من خلال كلماته أيضاً قال ..

مجرد كوني مصرى هو اكثر اهمية عندى واذا كانت رغبة الشعب المصرى في ان ينفض عن كاهله الحكم الملكي . كما حدث منذ ٤٠ عاماً . فانا أحترم ذلك دائماً . .

ويقول .. ان أباه فضل أن يترك العرش بعد ان أحترم رغبة الشعب خلال الأيام الأولى لحركة الجيش وكان من المكن الا يغادر الملك فاروق القاهرة .. ولكنه كان حريصاً فعلاً مثل الضباط الاحرار على عدم إراقة نقطة دم واحدة .. وقد غادرها الملك مع التحيات العسكرية وبتكريم كبير لم يشهده او يسمع عنه في دولة اخرى ١١ وهو أمر اشعرني بالعرفان الشديد تجاه الشعب المصرى ١١

ويعترف أحمد فؤاد الثاني باخطاء لوالده والتي رسمت نهايته ويضع التبرير لها ويقول .. ليس كل ما قعله أبى خطأ..ولم يكن كل حكمه سلبيا ولكن كان له ايجابيات ايضاً .. وهناك مشاركين له في الاخطاء التي ارتكبها بالتأكيد والاغلبية من هذه الاخطاء هو غير مسئول عنها فقد كان هناك احزاب سياسية وشخصيات بارزة على الساحة السياسيه وكلها مشاركة معه في المسئولية ..

وحدد أحمد فؤاد أبرز واخطر الإخطاء التي واجهت أباه فاروق وأولها هزيمة فلسطين عام ١٩٤٨ فيقول

ـ لقد كانت الهزيمة صدمة كبيرة فى ذلك الوقت . . حيث لم تستطع الدول العربية منع قيام اسرائيل بسبب تضامن العالم كلد معها . . فحصلت على كل السلاح الذى تريده قبل قرار حظر إمداد الطرفين بالسلاح . . بينما لم يحصل الجيش المصرى على السلاح الكافى بالاضافة إلى خيانه الملك عبد الله ملك شرق الاردن وبعض الجيوش العربيه التى آثرت الانسحاب فجأه وتركت الجيش المصرى بمفرده فى ساحة القتال . .

اما قضية الأسلحة القاسدة التي اتهم والده بتورطه فيها.. وعدم الاعداد بشكل جيد للحرب فيقول أحمد فؤاد :

ـ الملك لم يتدخل في عملية الشراء للأسلحة الفاسدة .. وإن كان قد وضع ثقته في أناس لم يكونوا أهلاً للثقة .. حيث أرسل مبعوثين لشراء السلاح وكان معظمه فاسدا ولكنه كان في موقف يائس يسعى للحصول على السلاح بأى طريقه وبأى ثمن قبل الحظر ..

وقد حاول البعض الحصول على السلاح الذي كان ملقى في الصحراء منذ الحرب العالمية الثانية ويبيعوه للجيش المصرى ليستخدمه في الحرب وبالطبع هذه خيانه ليس مسئولا عنها الملك ولكن بعد قادته الجهله باصول الحرب هم المسئولين ١٤

كان الملك يريد القتال من أجل فلسطين .. وعلى الرغم من الفشل السياسي الذي

نتج عن الهزيمة وقيام اسرائيل إلا ان الجيش المصرى كان يحتل جزءاً من صحراء النقب إلى غزة عندما اعلن وقف اطلاق النار ..

وكان بإمكان الجيش العودة للمعركة في اليوم الثاني في ظروف لم تكن تمثل كارثة لمصر .. ولكن السبب الرئيسي في الهزيمة كان انسحاب الجيوش العربية من المعركة فجأة، ولابد ان نعرف يوماً ما الأسباب الحقيقية التي دفعت هذه الجيوش للانسحاب خاصة وأن بعض الروايات التاريخية ذكرت أن الملك عبد الله قد التقي سراً في ذلك الوقت مع بن جوريون ووضع معه خطة الانسحاب المفاجىء لكشف ظهر الجيش المصرى وانزال الهزيمة به وهذا ما ذكرته الكتب السياسية التي طرقت هذا الموضوع ..

-----

أما الخطأ الثاني وهو أن الملك فاروق كان محاطاً بحاشية سيئة تقدم له النصائح السيئة .. وتخفى عنه كثيراً من الأمور .. فيقول عنه أحمد فؤاد مبرراً :

للهو الملك فاروق الحكم وعمره ستة عشر عاماً وكان صغيراً جداً .. يحب اللهو لأنه عاش طفولته مغلقاً عليه داخل القصر .. يحب التسلية البريئه وغير البريئه لذا انغمس في تصرفات اساحت إليه اساءه بالغه ساعدت عليها الحاشيه الفاسدة ..

واعترف عندما يكون المرء ملكاً .. فانه يجب عليه تحمل المسئوليات. وهذا كان ضعفاً شخصياً فيه ولكن ليس عدلا أن نصدر حكماً على نظام بأكمله من خلال السلوك الشخصى فقط. ولكن بتقييم ميزانية الدولة .. وحالة الاقتصاد .. والاشعاع الثقافي .. وهكذا ..

لقد كان الذهب المصرى في البنك المركزى البريطاني يساعد انجلترا - في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي كانت تعانى منها وهذا يعكس صورة الانتعاش الاقتصادى الذي كانت تعبش فيه مصر وقت الملكية . ورغم ذلك يجب الا ننسى ايضا أنه كانت هناك حكومة مسئولة عليها .. تنفيذ سياسة اقرتها الأغلبية في البرلمان ..

اننى لا اقول أنه يجب تقديم العذر للملك فاروق .. أو التغاضى عن أخطائه .. ولكن يجب أن نكون عادلين في تقييمنا للنظام بشكل شامل وكامل ..

........

ويعترف أحمد فؤاد بالخطأ الثالث في حياة والده وهو عدم تأهله للحكم ..

ويقول: لقد أرسله جدى الملك فؤاد الى الأكادية العسكرية البريطانية وسنه ستة عشر عاماً .. ثم توفى جدى الملك فؤاد فى نفس العام .. وبدأت تظهر بوادر الحرب العالمية الثانية ورأى مجلس الوصاية أن هناك خطراً على الملك .. فعاد إلى مصر دون أن يتمكن من تنفيذ البرنامج الدراسي الذي كان معداً له ..

ورغم كل ذلك كان الملك فاروق يتمتع بشعبية كبيرة .. حتى أواخر الأربعينات .. وكان بإمكانه السير بعربته المكشوفة في وسط القاهرة .. ولكن لابد من الاعتراف بأنه فقد هذه الشعبية في السنتين الأخيرتين قبل مغادرته مصر .. حينما حدث شرخ بينه وبين الشعب .. ا

•••••

وبتحدث أحمد فؤاد عن مفاتيع شخصية اباه الملك فاروق فيقول .. انه كان يعانى من مأساة انسانية كبيرة تفسر كثيراً من تصرفاته وهى انتظاره انجاب ولى العهد لمدة سبعة عشر عاماً كاملة .. وهى مأساة بالنسبة لأى ملك ألا ينعم الله عليه بولد فى وقت مبكر ليخلفه فى العرش وفى اعتقادى أنه لو كان قد حدث ذلك .. لتغير مجرى كثير من الأحداث ولكنها ارادة الله ..

ولو أراد أحد فهم مفتاح شخصية والدى .. فهو فى تصورى .. ان الملك مر بحادثين في حياته أثرا على حياته وتقديره للأمور ..

#### ـ الأول حادث ٤ قبرأير عام ١٩٤٢ ..

وهو الحادث الذى دخل فيه السفير البريطانى القصر بالدبابات .. وشعر بعدها بالازلال والمهانة وهو ملك البلاد.. وحاول بعدها تحدى الانجليز مرات عديدة .. والتقليل من التأثير والنفوذ الذى كان تمثله أكبر قوة عسكرية فى العالم فى مصر فى ذلك الحين..

وقد ساندت كل الأحزاب الملك في محنته .. ما عدا حزب الوفد الذي أبدى استعداده لتولى السلطة بمعاونه الانجليز مما افقده الثقه في هذا الحزب ورجاله ..

ويذكر أحمد قؤاه .. ان قاروق كان يرغب في مغادرة مصر عقب الحادث ولو حدث ذلك لسائد الشعب والدى .. وطالب بعودته .. ولكن أين يذهب والعالم الحركان متحالفاً ضد المانيا .. وكانت مصر جزءاً من هذا التحالف .. ولو كان قد جاء إلى فرنسا لانتهزها الانجليز فرصة .. ووصفوه بالنازية لذا بقى مبتلعا الاهانة سنوات طويلة يكره الوفد ويعمل على رد إعتباره من سلطات الاحتلال مما جعله هدفا مباشرا لاضعافه في النهايه .

والحادث الثاني الذي وقع لوالدي عام ١٩٤٦ وهو حادث اصطدام سيارته عند القصاصين وأصيب فيه بجراح خطيرة استمرت أربعة أشهر ..

وكان والدى يقود عربته مسرعاً كالمعتاد على طريق السويس .. وحدث أن فوجى، عند القصاصين بمجموعة من الأطفال يلعبون فى الطريق بينما تقف فى الطريق المقابل ناقلة جنود بريطانيه .. وفضل والدى الانحراف والدخول فى ناقلة الجنود على أن يصدم الاطفال ويقضى عليهم وأثر ذلك الحادث عليه تأثيراً كبيراً على صحته .. حيث بدأت تظهر عليه بوادر السمنة وبدأت تصرفاته تهتز بالسلب والايجاب وينظر للأمور بنظرات مختلفه .

وقد استغل المحيطون بد كل الآثار السلبية التي تركها الحادثين على حياته في ا افسادها وتحويله إلى دمية يتلاعبون بها .. ولم يترك فاروق أى مذكرات شخصية .. وما كتبه كان قليلاً جداً واحداثه متفرقة بعد مغادرته لمصر تحت تأثير الظروف ولم يستفيد منها الابن أحمد فؤاد ولكن "الأب"كان يروى تاريخ بلده وما قام به من "أعمال" في الفترات التي يلتقي فيها مع أولاده في الاجازات ويجيب فيها على كل التساؤلات التي يوجهوها اليه وابرزها .. لماذا تركنا بلدنا ؟

وحفظ الابن أحمد فزاد كل الاحاديث التي رواها له والده .. كما اعتمد في دفاعه عنه على الوثائق التي سجلت الفترة التي تولى فيها الأب فاروق عرش مصر .. وعلى الأحاديث المتفرقة التي رواها له أقاربه وخاصة عماته وشقيقاته واصدقاء والده .. عن هذه الفترة والظروف التي أدت إلى خروجه من مصر .. وكلها كانت في صالحه !! وصالح والده..

• • • • • • • • •

واختار أحمد فؤاد ان تكون جذوره المصرية ممتد رغم حياة المنفى التي عاشها فجعل من بيته في باريس بيتاً مصرياً يستمع فيها إلى الموسيقى العربية .. ويشاهد من خلال الثيديو معظم الافلام المصرية القديمة التي تسجل فترة الحكم الملكي وجوانب الحياة المصرية بتقاليدها المتوارثة .. ويلتقى بالعديد من الصحفيين والكتاب والمثقفين الذين يزورون باريس ليقف على الحياة الثقافيه في بلده .. كما بدأ يظهر في الحفلات والمعارض التي تقيمها السفارة المصرية ليتعايش مع الواقع الوطني في مصر ..

يقول أحمد فؤاد كانت اغانى عبد الوهاب تذكرنى بجذورى وبعظمة مصر وسحرها وامجادها ..واغانى سيد درويش تذكرنى بعظمة بلادى المتدة عبر السنين ..أما سيدة الغناء ام كلثوم فهى فخر لكل مصرى يعيش فى الخارج ..

• • • • • • • •

ولا يشعر أحمد فؤاد بالحرج عندما يتذكر أيام الفقر والمعاناة التي عاشها واخوته وخاصة بعد موت والده فيقول .. . لقد عانبت كثيراً في مرحلة الطفولة والصبا والاعداد لشهادة البكالوريا ودراستي الجامعية .. وافتقدت إلى اللحظات التي يحتاج فيها الإنسان إلى أب يقوم بتوجيهه ومساندته في الحياة ولكني لم أجده ..

واعترف اننى تأثرت تفسيا وانا أعيش لحظات مضطربة ليس لى ذنب فيها ونظرات قاسية من البعض تتهمنى بأشياء لم أرتكبها وربا كان لزوجتى "فضيلة" النصيب الأكبر في أن أجتاز هذه الظروف النفسيه القاسية ..

• • • • • • • • •

ويبرز السؤال في النهاية ..

ما هي ملامح الرجل القادم من بعيد كيف يفكر .. وكيف يتعامل مع اساليب حياته وادواتها .. كيف يفكر .. وكيف يحكم على الأمور ؟؟

يعد أن درس الاقتصاد في جامعة لوزان بسريسرا شق أحمد فؤاد طريقه للعمل بدون . وساطة . مثله مثل أى . شخص عادى . واختار ان يكون مستقلاً . . ووجد في وظيفة المستشار الاقتصادى أو الوسيط التجارى أو سمسار العقارات وهي وظيفة مناسبة يحقق منها العائد الذي يكيفه لحياة مستقرة إلى حد ما !!

وهو يعمل حالياً مستشاراً مالياً لعدة شركات .. أو مجموعة من الشركات الصناعية المنتشرة في أوربا وأمريكا .. ويقوم بعقد المفاوضات الخاصة بالعقود الكبرى لشركات تتعامل مع نظيرات لها في الوطن العربي وأوربا وأمريكا اللاتينية ويحصل منها على نسبة من قيمة كل عقد ينجح في ابرامه .. واختار ان يعمل بطريقة مستقله يوظف فيها علاقاته الخاصة وتسمح له بالسفر والاتصال بكافة الثقافات ..

وقد اتخذ أحمد فؤاد من ـ باريس ـ مقرأ لنشاطه بدلاً من روما التى اختارها ابوه من قبل لانه يحب أطلالها على العالم ولتوسط مكانها في أوربا وباعتبارها مركز الاشعاع الثقافي والفنى الذي يعشقه ..

والرجل اختار ان يكون زوجاً مستقراً بدون مغامرات واختار شريكة حباته بعد تخرجه من الجامعة بعدة سنوات وهي فتاة فرنسية تدعى "دومنيك ببكارد" . . اعتنقت الإسلام بعد الزواج واختار "فضيلة" وتم الزواج في جامع باريس وأقيم الفرح في قصر موناكو . .

وحرص أحمد فؤاد على ان يبدأ اسم زوجته بحرف "الفاء" كتقاليد عائلته المتوارثة فاسماها "فضيلة" .. وأرسل له السادات هدية مناسبة يوم عقد القران وصفتها العروس بانها كانت أعز الهدايا رغم الهدايا الكثيرة التى تلقياها من الملوك والرؤساء !!

........

وأحمد فؤاد يحمل أراءاً خاصة لكل قادة مصر كونها من خلال تجربته في المنفى ... ويحتفظ فيها بانجاز لكل رئيس لمصر حتى عبد الناصر الذي أمر بطرد عائلته يقول ..

. لن أتحدث عن أخطاء عبد الناصر فى حق عائلتى ولكن هناك انجازان عظيمان فى حكم عبد الناصر لا بد أن اعترف بهما وافخر لهما الأول هو تأميم قناة السويس .. وهو نهاية معركة للشعب المصرى بدأت منذ سنوات طويلة وتحققت فى عهده رغم ما خلفته من هزيمة من ١٩٥٦ ..

ثم هناك معركته من أجل وحدة وكرامة الأمة العربية وهي المعركة التي حاول فيها ان يعيد للشعب العربي وحدته ويختار ان يكون غير منحاز .. ولكنه اصطدم بالاستعمار حتى لقى حتفه في النهاية ..

أما السادات .. فهناك بالطبع نصر أكتوبر العظيم .. الذى أعاد للشعب وعيه واعاد لي هذا الانتصار افتخارى كمصرى ..

وهناك انجازه للسلام .وهو كنز عظيم لابد من حمايته .ثم هناك ما قام به بالنسبة لعائلتي على المستوى الشخصي ..

أما فيما يتعلق بالرئيس مهارك .. فهناك انجاز الديمقراطية وتعدد الأحزاب .. وهي أعظم انجازاته .. ويجب أن تحافظ جميعاً على هذه الحرية بممارستها بوعى حتى لا تذهب . أو تنتكس ..

وأود هنا أن أشكره من صميم قلبي .. على العناية الفائقة التي أولاها للملكة فريدة قبل وفاتها .. والعناية التي يوليها للملكة ناريان والدتي حتى الآن ..

وهذه هي مصر .. المتحضرة دائماً ..

ويقول أحمد فؤاد .. الرئيس مبارك شخصية محل تقدير عند كل الذين التقى بهم .. وعهده هو تصحيح للمسار الوطنى .. لقد بنى الرئيس مبارك الثقة فى مصر وخصوصاً وهو يؤكد علاقتها المبدئية مع الدول ..

انه رجل اقتصاد وسياسة من الطراز الأول ويكفى جو الديمقراطية الذى تعيشه مصر الآن .. وهذا ما جعلنى افكر فى العودة لأعيش فيها كمواطن عادى وليس كملك أو مطالب بعرش !!

وكانت آخر رسائله برقبة التهنئة التي ارسلها للرئيس مهارك قبل زيارته الأخيرة للصر بمناسبة مرور ١٠ سنوات على تولية الحكم .. أكد فيها أن أهم منجزات مهارك هي تدعيم قواعد الحرية والأمان في مصر ..







فاروق على شاطىء المعمورة يحمل الملك الطفل وبجواره الملكة ناريمان



الملكة الام ناريمان تركت وليدها الملك أحمد فؤاد الثاني في روما



الطفل الهادىء . أحمد فؤاد . (٤ سنوات) بين شقيقتيه فريال وفوزية يعيشون تحت الحراسة المشددة في سويسرا خشية الاعتداء عليهم

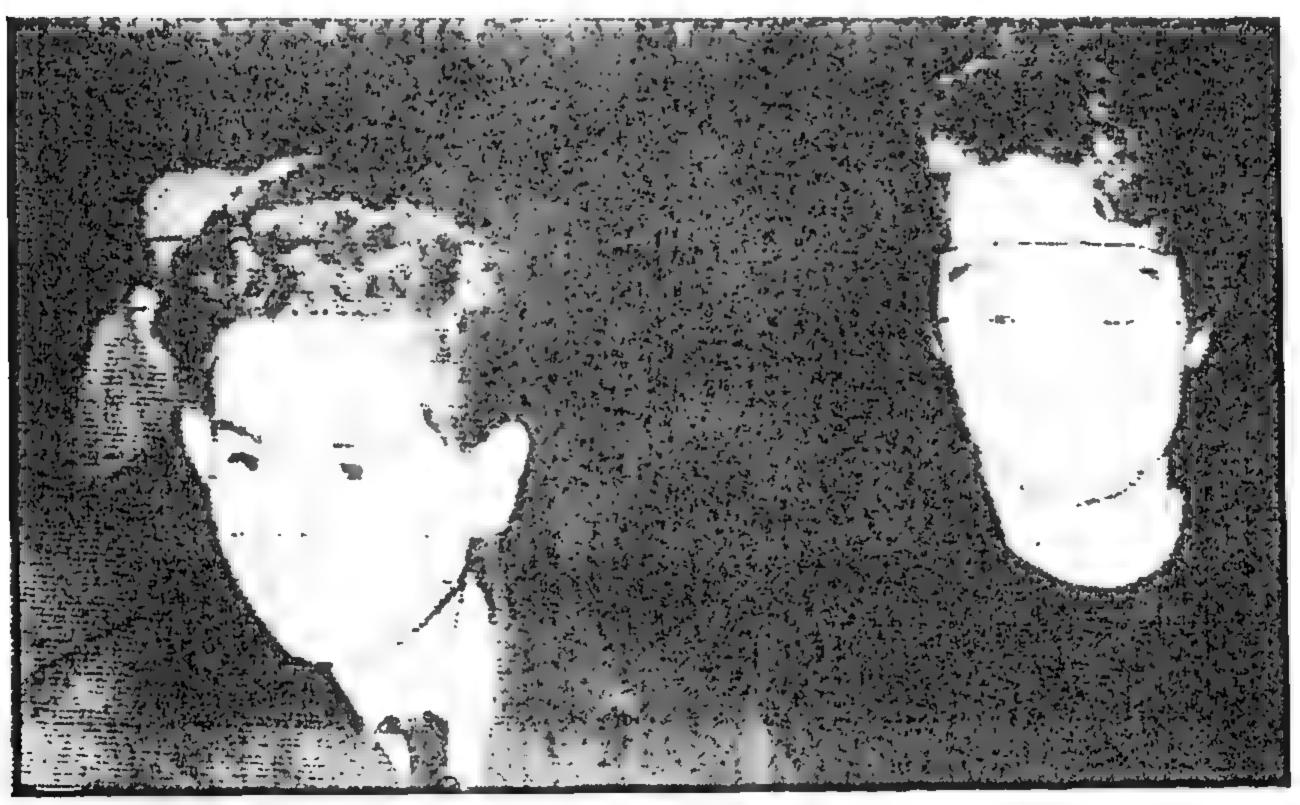

أحمد فؤاد (١٣ سنه) بتلقى الصدمة الأولى يوم بلغه نبأ اغتيال والده فاروق وتوجهه إلى روما في ٢٠ مارس ١٩٦٥ .



الملك أحمد فؤاد لدى وصوله إلى مطار القائرة في أول زوارة لوطنه بعد غياب ٢٩ عاما

### الراجع

#### الكتب السياسية ..

- . فاروق وسقوط الملكية في مصر
- "الملك فاروق "ملك غدر به الجميع"
  - ـ البحث عن الذات
  - . أسرار السياسة المصرية
    - . مصر ما قبل الثورة
  - . الأمن السياسي اللواء
    - . ذكريات بين عهدين
      - . حريق القاهرة
        - . فاروق ملكا
      - ـ ٤ فبراير ١٩٤٢
        - عمالقة واقزام
  - ـ قصة ملك وع وزارات
    - ـ تاريخ للبيع
  - . الملف السرى للملك فاروق
    - لعبة الأمم
    - . فلسفة الثورة
    - . ملك باع نفسه للشيطان

د.لطيقه محمد سالم

عادل ثابت

أثور السادات

كريم ثابت

محمد التابعى

حسن طلعت

. صلاح الشاهد

د. محمد أنيس

أحمد بهاء الدين

د. محمد أنيس

مصطفى أمين

موسى صبرى

محسن محملا

مالكيف هيوج

مايلز كويلاند

جمال عبد الناصر

حلمی سلام

#### الدوريات والذكرات ،

. شاهد على حكم فاروق

. ذكريات السياسه

۔ أوراق سياسيه

ـ عشت بين هؤلاء

ـ قصه ثوار يوليو

- اخبار اليوم ٤٦ و ٤٩ و ١٩٥٣

- آخر ساعد من ٤٦ ـ ٥٤ ـ ١٩٩٠ - ١٩٩٠

الأهرام ١٩٩٠ - ٥ - ١٥ - ١٩٩٠

- الجمهورية ١٩٩٠ - ٥٥ - ٥٥ - ١٩٩٠

. المواعيد اللبنانية عام ١٩٩٠

الوثائق ..

الوثائق البريطانيه المودعه بدار المحفوظات العامة بانجلترا ..

مرتضى المراغي

أبراهيم فرج

سيد مرعى

محمد أحمد فرغلي

كمال الدين حسين

## رقم الايداع ٥٨٩/١٩٩١

مطابع الأوفست بشركة الإعلانات الشرقية

ilpellpea

